# مترة العلوم الاجتماعية

شتاء ١٩٨٤م - ١٤٠٤ هـ المجلد الثاني عشر \_ العدد الرابع

- الجوانب الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية عمرابراهيم الخطيب في الفكر العسري مصطفى الحمدتري
  - الشخصية ونظرية النظيم
- التعليم وترييف الوعي الاجتماعي:
   أدراسة في استطلاع مضمون بعض المقررات الدراسية " عبد الباسط عبد المعطي
  - فلسفة الإدارة السابانيّة في إدارة الموارد الانسانيّة: ماالذي يمكن أن للعلمة الإدارة العربيّة منها ؟
    - النتائج السياسيّة للراثي العامر
    - مستويات وانجاهات الخصوبة والوفيّات في الأردن (١٩١١-١٩٧١)
      - العقليّة التآمريّة عند العرب

- روناي يحسدروناي
- عبدالغنسار يشاد
- فوزي سهاوينة كامل أبو جَابر
- خلدون حسن النقيب

#### تواعد النشر بالملة

ترحب بملة الطوم الاجتهاعية بنشر الأبحاث والدواسات الأصلية ذات المستوى الأكاديمي الراقي ، وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللعين العربية والانجليزية على أن يلمزم المواقون بالشروط الثالية :

- ل تعدد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد و كنابة المحوث ، وكافحة في التوفيق والاشارة إلى المصادر بحث
  تنضمن : إسم الواطع ، عنوان الكتاب أو المقال ، إسم الناشر أو المجلة ، مكان النشر إذا كان كتابا ، تاريخ النشر ،
  الصفحة أو عدد صفحات إذا كان مقالا .
- س يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشي ، وفي حالة وجود مصادر أجبية أن تضاف قائمة بها
   منفصلة عن قائمة المصادر العربية .
  - علل من المولفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية .

وعهب أن يكون واضحا بأن الجلة لا تنشر بموثا سبق أن نشرت أو أنها معروضة للنشر في مكان آخر ، وتقوم الجلة باعطار التو للبين بإجازة بموقهم للشر بعد عرضها على عمكم أو أكار تختاره المجلة على نحو سري . وبجوز للمجلة أن تطلب إجراء تعديدت شكليا أو شاملة على البحوث قبل اجازته للششر .

وبعد أن ينشر البحث تقوم الجلة بتزويد التوالفين بعشرة مستلات من بموثهم مجانا بالاضافة إلى مكافأة مالية ومزية . علما بأن كافة الحقوق المتربة على النشر ( بما في ذلك إعادة النشر بأي شكل ترتبه المجلة ، والتخزين والحفظ الآلي / قول إلى ملكة عملة أنعلوم الاجتماعية .

كما تقوم المجلمة بعشر مراجعات وعرض الكتب الجليدية وكماهامة أخمر للات سنوات من تاريخ صدور العدد ) . ويطلب علمة أن لا تريد المراجعات عن هشر صفحات من حجم الكوارتو بمكان ونصف . على أن تتجمع المراجعة بمكان بارز المعلومات التالية :

- الاسم الكامل للمؤلف : العنوان الكامل للمؤلف : مكان الشفر، الاسم الكامل للناشر ، تاريخ الشفر ، عند الصفحات ،
   وإذا كان الكتاب بلطة أجيبة بجب كتابة هذه المعلومات بطك اللغة .
- وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة هدية مجانية للمؤلف بالاعماقة إلى مكافأة رعزية .

وترحب اثبلة بالناقدات الموضوعية لما يبشر فيها أو في غيرها من المجالات والمخافل الأكاديمية وترحب كذلك بنشر التخارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن المؤتمرات والمتنديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأعرى في مختلف بجالات العلموم الاجتابية .

# فته العلوم الجنماعية

تصديف نجامعة الكوثيت

دوريات إهـداء

العكدد الراسيع / المحسلد الشاف مسشر/ست تاه ١٩٨٤

فصليكة أكاديمية تعنى بنسفرالأبحاث والدراسات

فمخلف حقول العاور الاجتعاعيت

رشيسة بحلس الادارة موضى عبدالعزمية المحمود

رث يس التحريير

مديث التحديد عب الرحم ف إلا المصري

بحث لم الادارة

التعادي عب الرحين عب الرحين ب روت العب التواسد خلاون حسن النقيب عن التواسد الأنصاري

طرر مسل النقيب معلى النقيب من النقيب العداد العداد

توجه جَدِيع المراسلات إلى رسيس النحرير عَلى العنوان النالي: مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت - ص ب ١٥٤٥ - الصفاة الكويت صاتف: ٢٥٤٩٢٨ - ٢٥٤٩٤١ - تلكس : ٢٦١٦٢

### الاشتراكات

للمؤسسات والدوائر الحكومية : في الكويت ١٧ ديناراً في الخارج ٤٥ دولاراً أو ما يعادلها .

للأفراد : في الكويت ديناران كويتيان ، دينار للطلاب .

في الوطن العربي: ديناران ونصف كويتيان أو ما يعادمًا ، ديناران للطلاب ، في الدول الأخرى 10 دولاراً أمريكياً أوما يعادمًا .

#### شكمن العكدد

الكويت ٢٠٠٠ فلس ، الأردن ٢٠٠٠ فلسا ، البحرين تصف دينا ، قطر ٤ ريالات ، المغرب ه دراهم ، العراق ٢٥٠٠ فلسا ، دراهم ، العراق ٢٥٠٠ فلسا ، دراهم ، العراق ٢٥٠٠ فلسا ، المؤات ٤ ليرات ، الجزائر ، دناتير ، فيها ٢٥٠ قرشاً ، سوريا ٤ ليرات ، ج . م . ع . ٢٥٠ قرشاً ، اليمن الشعالي ٤ ريالات ، اليمن الجنوبي ٢٥٠ فلسا ، السودان ٢٥٠ فلسا ، عصان غرشاً ، الله الدول الأخرى ٣ دولارات أو ما يعادلها .

# إلى القراء الكرام

تقوم هيئة التحرير بإصدار نسخة من عجلة العلوم الاجتماعية باللغة الانجليزية. وقد صدر العدد الثالث منها مؤخراً، وكانت النسخة الانجليزية في السابق ملحقة بالطبعة العربية. وقد تقرر فصلها اعتباراً من عدد مارس (١٩٨٧)، على أن تنشر النسخة الانجليزية كلما توفرت المادة.

ونظراً للإتبال على النشر في النسخة الانجليزية من المجلة، فقد تقرَّر إصدارها سنوياً بشكل متنظم في بهاية كل سنة. وسترسل هذه النسخة إلى المشتركين دون زيادة في اسعار الاشتراك، أو لمن يطلبها من غير المشتركين مقابل (٧٠٠) فلساً في الكويت، أو ثلاثة دولارات (بالبريد الجوي) للعدد الواحد.

ولـذلك فـإن الاشتراك في المجلة سيضمن وصـول النسخة الانجليزية إليك مجاناً.

المحسرر

# المحتوى

| شتاء ١٩٨٤                      | المجلد الثاني عشر                       | العدد الرابع                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |                                         | • الأبحاث:                               |
|                                | ية والسياسية والاجتماعية                | ــ الجوانب الايديولوج                    |
| عمر إبراهيم الخطيب به          |                                         | في الفكر العربسي .                       |
| مصطفی أحمد ترکي ۲۹۰۰۰۰         | لتنظيم                                  | ــ الشخصية ونظرية ا                      |
|                                | عي الاجتماعي: ودراسة في                 | ــ التعليم وتزييف الو                    |
| عبدالباسط عبدالعطي ٥٥          | هض المقررات الدراسية،                   | استطلاع مضمون ب                          |
|                                | نية في إدارة الموارد الإنسانية:         | <ul> <li>فلسفة الإدارة اليابا</li> </ul> |
| رفاعي محمد رفاعي ٧٩            | هلمه الإدارة العربية منها؟              | ما الذي يمكن أن تت                       |
| عبدالغفار رشاد ۱۱۳             | لمرأي العام                             | ــ النتائج السياسية ل                    |
| فوزي سهاونة                    | الخصوبة والوفيات في الأردن              | ــ مستویات واتجاهات                      |
| كامل أبو جابر ١٣٥              | *************************************** | (1781 - 5481)                            |
|                                |                                         | • مناقشات:                               |
| خلدون حسن النقيب ١٧١           | ند العرب                                | ــ العقلية التأمرية ع                    |
|                                |                                         | <ul><li>مراجعات:</li></ul>               |
| تأليف: إبراهيم شحاتة           | : المساعدات المالية للعالم الثالث       | _ الوجه الأخر للأوبك                     |
| مراجعة: عمد إبراهيم الحلوة ١٩٥ | ,                                       |                                          |
| تأليف: أريك كام ،              |                                         | <ul> <li>الاشتراكية والقومية</li> </ul>  |
| فلاديميرفيشيرا                 |                                         |                                          |
| مراجعة: محمد محمود ربيع . ٢٠١  |                                         |                                          |
| تأليف: محمد غباري              | يرءاية الأسرة والطفولة والشباب          | _ الخدمة الاجتماعية و                    |
| مراجعة: عبدالفتاح عثمان . ٢٠٧  |                                         |                                          |
| تَالَيْف: يوسف القاضي          | بتدریسها                                | ــ العلوم الاجتماعية و                   |
| مراجعة : حسين حمد الطويجي ٢١٣  |                                         |                                          |

| تأليف: روجيه جارودي                                    | ــ في سبيل ارتقاء المرأة                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| مراجعة: تركي علي الربيعو . ٧١٩                         |                                                                        |
| تأليف: عواطف عبدالرهمن .                               | <ul> <li>قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث</li> </ul> |
| مراجعة: توفيق أبو بكر ٧٧٧                              |                                                                        |
| تأليف: مدحت الديب                                      | ــ النهج للبحث العلمي                                                  |
| مراجعة: محمود قاسم ۲۹۷                                 |                                                                        |
| تأليف: محمد بن عزوز حكيم                               | ـــ معارك الثورة الريفية                                               |
| مراجعة: محمد علي داهش . ۱۹۳۴                           | ـــ القانون الدولي العام                                               |
| تأليف: عبدالقادر القادري .                             | ـــ العالون الدوني العام                                               |
| مراجعة: محمد الصولي ٧٣٥<br>تأليف: الكسندر ايفناتينكو . | _ ابن خلدون                                                            |
| مراجعة: عبداللطيف جبور . ٢٣٩                           | J                                                                      |
|                                                        | - 4 15 t - 150 - 1 14 N 1 - 50                                         |
| تاليف: ستيفن جرين                                      | <ul> <li>الانحياز لإسرائيل: علاقات أميركا السرية</li> </ul>            |
| مراجعة: جورج طعمة ٢٤٥                                  | مع إسرائيل المحاربة                                                    |
|                                                        | ● تقاریر:                                                              |
| شبل بدران۰۱۰۲                                          | <ul> <li>مؤتمر الديمقراطية والتعليم في مصر</li></ul>                   |
|                                                        | ـــ المؤتمر السنوي الثاني والتسعون                                     |
| علي عسكر ٧٥٧                                           | لجمعية علم النفس الأميركية                                             |
|                                                        | <ul> <li>دليل الرسائل الجامعية:</li> </ul>                             |
|                                                        | نظرية الجهاد في الإسلام حول تأصيل                                      |
| عبدالعزيز صقر ۲۳۱                                      | المفاهيم والمقومات الأساسية في التقاليد الأولى                         |
| 774                                                    | ● فهرس المجلد الثاني عشر ١٩٨٤                                          |
|                                                        | A . I to . I a                                                         |
|                                                        | • ملخصات<br>• قواعد النشر بالمجلة                                      |
|                                                        | ه مواحد النسر پنجمه ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                   |



#### منشورات مجلة العلوم الاجتماعية

| السعر<br>ديتار<br>واحد                               | ندوة علمية ــ تنظيم وتحرير :<br>د. محمد عماد الدين اسماعيل | ۱ ــ في ذكرى بياجية                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٠,٣٥٠                                                |                                                            | ٢ _ عدد خاص عن فلسطين                                                                     |  |  |
| ٠,٣٥٠                                                |                                                            | ٣ ــ عدد خاص عن القرن الهجري<br>الخامس عشر                                                |  |  |
| ٠,٣٥٠                                                | باشرف: د. بشارة خضر                                        | <ul> <li>عدد خاص بعنوان:</li> <li>العالم العربي</li> <li>والتقسيم الدولي للعمل</li> </ul> |  |  |
| Y / _                                                | د. طلعت منصور<br>د. حليم بشاي                              | <ul> <li>دراسات ميدانية في النضج الخلقي</li> <li>المعنوي عن الناشئة في الكويت</li> </ul>  |  |  |
| u a le du fill a la |                                                            |                                                                                           |  |  |

يكن الحصول عليها بالانصال أو الكتابة إلى: مجلة العلوم الاجتماعية ــ ص.ب: ٥٤٨٦ ــ صفاة ــ ت: ٢٥٤٩٤٢١ ــ الكويت



# محاه الحلوم الاجتماعية

تعلن مجلة العلوم الاجتاعية عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة . يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها :

#### مجلة العلوم الاجتماعية

ص.ب: ٥٤٨٦ \_ الكويت أو بالاتصال تلفونياً لتأمينها على الهواتف التالية :

> T2295T1 YOEATAV

ثمن المجلد الواحد : ( ٠٠٠ ه ) خمسة دنانير كويتية أو ما يعادلها .

للطلاب ( ٣٠٠٠ ) ثلاثة دنانير أو مايعادلها .

كما توجد بالمحلة الأعداد الخاصة التي أصدرتها المحلة كما

ـ عدد خاص عن فلسطين . ــ علد خاص عن القرن الهجري الخامس عشر.

ــ عدد خاص عن العالم العربي والتقسيم الدولي

للعما .

مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات

# الجوانب الإيديولوجيّة والسياسيّة والاجتماعيّة في الفكر التكنولوي العَربي

عمر ابراهيم الخطبيب تم العلم الديت

#### مقدمـة:

استحوذ الجانب الاقتصادي من الفكر التكنولوجي والتكنولوجيا على تفكير واهتمام المناسبة المعظمى من الباحثين العرب في هذا الجانب، المنالبية المعظمى من الباحثين العرب في هذا الجانب، في الغالب، بطابع شمولي، متمحوراً حول قضيتين مترابطتين: والتنمية المرتكزة على التكنولوجيا، وما يرتبط بها من قضايا أخرى فرعية، تراوحت بين فوائد ومشاكل وأخطار نقل التكنولوجيا، وبين وسائل نقلها ومراحله وشروطه.

وبرغم أهمية الجانب الاقتصادي من التكنولوجيا، إلا أنه لا يبرر إفقال أو إهمال الجوانب الأشغلين أو المشتغلين المشغلين أو المشتغلين به. فالتكنولوجيا ليست، كما نعلم، مجرد مفهوم اقتصادي ــ تقني خالص معزولاً عن الواقع الايديولوجي أو الاجتماعي أو التربوي مثلاً. بل أن هذه الجوانب مجتمعة تشكل في نظرنا الوعاء الاجتماعي والموضوعي بالضرورة للتكنولوجيا بمناها الاقتصادي التقني، فضلاً عن أن الاقتصاد، بصفته أحد العلوم الاجتماعية، لا يمكن إنكار صلاته العضوية بغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى كالسياسة والاجتماع.

إنني إذ لا أنكر أن الجوانب غير الاقتصادية لم يتم إهمالها بالكامل أو بالمطلق من جانب الماحثين الموب المعنين، فإنني أجد أن حجم ما تم تناوله بالبحث من تلك الجوانب من قبلهم لا يشكل إلا نزراً يسيراً لا يتناسب مع حجم ما تم تناوله في الجانب الاقتصادي من ناحية، ولا يتناسب مع أهمية تلك الجوانب في حد ذاتها من ناحية أخرى، من أجل أن تتكامل جميع جوانب الفكر التكنولوجي وجميع جوانب الاستخدام التكنولوجي وجميع جوانب الاستخدام التكنولوجي عند العرب.

لذلك، سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على معالم الفكر التكنولوجي عند العرب من جوانبه الابديولوجية والسياسية والاجتماعية على التوالي، اعتماداً على ما تجمّع لدينا، إلى الآن، من كتابات في تلك الجوانب، وهي كتابات، لقلتها، لا زالت بحاجة إلى جهود علمية مضاهفة لتطوير البحث فيها وإغناءه.

#### أولاً \_ الجانب الايديولوجي:

إن القضية الأساسية التي تشكل جوهر البحث في هذا الجانب يمكن صياغتها باختصار في التساؤل التالي: هل هناك علاقة بين تطور العلم والتكنولوجيا من ناحية، وبين المنظور الايديولوجي في المجتمع المعني من جهة أخرى؟

معظم الباحثين في هذا الصدد بجمعون على أن تلك الملاقة هي قائمة بالفعل، بل والضرورة، وأن وجودها يدحض مقولة الحياد العلمي أو التثني على الرغم من وجود صور متفرقة، ويخاصة فيا قبل العصور الحديثة، تشير ـ كيا يقول أحدهم \_ إلى استقلال نسبي للعلم وللعلماء عن ايديولوجية مجتمعاتهم. بيد أن الصورة الكلية نظل تثبت علاقة التأثر والتأثير، ويخاصة في ظل الظروف المحدثة للتنظيم العلمي وتنظيم التفنية بما يتعلب ذلك من تحميل ضخم وتنظيم جمي دقيق. إذ ليس بمستساغ في المنطق والواقع، كيا يقول، الزعم بإمكان استقلال الأجهزة العلمية والتقنية عن مصادر التمويل الضخمة (سواء كانت المدولة أم الشركات)، إذ انتهى إلى الأبد عصر العلم الفردي والتقنية الحرفية. فالاعتمادات المالية المخصصة عادة للبحوث المتصلة بالحرب أكبر من تلك المعنية بتطوير الحلمات والتنمية (١٠).

إن هذا الرأي يقترب إلى حد كبير مع ما تقدم به باحث آخر يعلن رفضه الصريح والحازم لمقولة يرددها البعض، مفادها أن العلم والتكنولوجيا هما وخاليان من أي قيمة، بمعنى أنها ليسا وجيدين، ولا ورديين، في جوهرهما. أما هو، فيرى أن العلم والتكنولوجيا يعملان ضمن البنى الاجتماعية التي لديها قيم تقليدية وقوى عمركة للقوة القائمة، وكثيراً عندم استعمالها أغراض غير الذين بملكون وسائل دفع ثمنها. وهذه صفة عيزة لا للبلدان المناعية فعرسب بل للبلدان المتطورة أيضاً. والأموال التي تنفقها معظم البلدان على البحوث النامية فعرس مشروعات الأبحاث تقررها مراكز القوة في المجتمع، وأنه، حتى علماء الأبحاث الأكثر مثالية يعملون عادة على مشروعات يرجح أن نحولها مؤسسات أخرى. ومصادر المتحريل الرئيسية هي عادة الحكومات، وفي البلدان الأكثر تطوراً،؛ الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسية أو كها تسمى أيضاً ودولية النشاطي. فهذه الشركات تنفق مبائع طائلة من أو متعددة الجنسية أو كها تسمى أيضاً ودولية النشاطي. فهذه الشركات تنفق مبائع طائلة من المال على تطوير نتاج جديد وبعد ذلك تنفق المزيد من المال على إقناع الناس والأمم الأخرى بشراء النتاج الجديد وتشمل هذه الحالات وسائل النقل الأسرع من الصوت والكنولوجيا العسكرية، ولا تنفق غير مبالغ صغيرة نسبياً من المال على دراسة العواقب الاجتماعية (٢).

وفي مقدمة كتابه القَبِّم حول أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث يشن فهمي جدعان وثورة شك، إذا جاز التعبير، ضد ثنائي العلم التكنولوجيا بالمعنى الحديث، أو بالتحديد الغربي السائد. فهويرى أن ثمة واقمة لم يعد بإمكان أحد إنكارها، سواء في ذلك العالم وغير العالم, وهي أن العلم والعالم, قد وفقدا براءتها، إذ أصبحا مرتبطين ارتباطاً عضوياً وحيوياً، كما يقول، بالمؤسسات الاجتماعية والمدنية والسياسية والعسكرية، وأن العلم والعلماء قد أصبحا في خدمة المؤسسات الصناعية والمصكرية بدلاً من أن يكونا في خدمة الإنسانية كما أصبحت الأموال التي تنفق على التجهيزات الحربية المعدة، في الملحظة التي يراها السياسيون المحترفون مناسبة، لتدمير الإنسانية أو لتدمير جزء منها، علم بكثير من تلك التي تنفق لإسعاد الإنسانية وتخفيف أعبائها وآلامها. إن العالم، الذي كان يدعي أنه وفوق الغوغاء، كما يقول جدعان، قد انخرط اليوم في الزحام الكبير وأصبح كان يدعي أنه وضوق الغوغاء، كما يقول جدعان، قد انخرط اليوم في الزحام الكبير وأصبح موظفاً في خدمة مؤسسات بريثة وغير بريثة على حد سواء?".

هذه الدعوة التشككية لا بل التحذيرية التي أطلقها جدعان في أواخر عقد السبعينات إزاء وظيفة العلم والتكنولوجيا كها أصبحت هي عليه الآن في أنحاء المعمورة عامة، وفي المجتمعات الغربية الصناعية على وجه الخصوص، كان قد أطلقها أيضاً منذ أقل من عقدين بفليل، وإن بنبرة أكثر حدة وتشاؤمية، محمود أمين العالِم وتوصل إلى نفس النتائج العقائدية التي توصل إليها فيا بعد جدعان.

إذ مع أن عمود العالم لا يجد مجالاً للشك في أن التكنولوجيا قد أصبحت قسمة أساسية من قسمات العصر، بل أصبحت وسيلة حاسمة لتنمية قدرات الإنسان الخلاقة وتحكينه من السيطرة على قوانين الطبيعة وتحقيق الوفرة الإنتاجية والتعجيل بالتقدم الاجتماعي والحضاري عامة، ورغم أنه يعتبر التكنولوجيا امتداداً تطبيقياً فعالاً للمكتشفات العلمية الباهرة، وأنها ثورة للتعبير والتطوير والتقدم، فإنه برغم ذلك، يرى أن التكنولوجيا، شأنها في ذلك مثان العلم النظري، ليست في ذاتها ثورة اجتماعية ما لم توظف في خدمة المتدم الاجتماعي كما يقول العالم، حققت بغير شك انتصارات باهرة في بجال الإنتاج والصناعة والفضاء، إلا المحالم الخشائية المحالم المتعاربة على المتعاربة على المتعاربة من الاستغلال ومزيد من المعلم والمعلون. إنها كما يقول وسيلتها لصناعة أدوات الحرب ووسائل السيطرة ومزيد من البعل والعداري واستعباد الشعوب، وإن بريقها الحضاري المحالم يخفي وراءها جرائم بشعة تلوث وجه الحضارة والعلم على السواء.

وإذا كان محمود العالم يشن حرب لا هوادة فيها على العلم والتكنولوجيا في المجتمعات

الرأسمالية فإنه يرحب بها أشد الترحيب في المجتمعات الاشتراكية لأنها ووسيلتها الثورية للتمجيل بالتقدم البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية السلام العالمي». وإذ أنه يرى أن التكنولوجيا لا تغير العقائد السياسية بل لعلها تطور من أساليبها في التطبيق، أو لعلها تتيح لها قدرات أكير أو تكتشف الحلول لمشكلاتها العملية، إلا أنها لا تغير من المضمون الاستغلالي للمجتمع الرأسمالي، ولا تطمس الاختلاف الجلري بينه وبين المجتمع الاشتراكي. إذ يرى عمود العالم أيضاً أن استخدام التكنولوجيا استخداماً مشتركاً في كلا النظامين الاشتراكي والرأسمالي لم يؤد إلى نتيجة إنسانية مختلفة فحسب، بل وإلى أن تصبح التكنولوجيا سلاحاً من أسلحة الصراع والتنافس بين النظامين(<sup>19)</sup>.

إن الأفكار التي طرحتها أو عبرت عنها الآراء السابقة، بدرجات متفاوتة من الإبانة والوضوح تلتقي جمعها على الإيمان بما يلي:

١ ... أنه لا يجوز التعامل مع ثنائي العلم ... التكنولوجيا من خلال منظومة من المناهم القيمية للجردة؛ من نوع أن العلم والتكنولوجيا هما وخبر، أو وشر، أو من نوع أنها وجيدين، أو «وديئين، لأن العلم والتكنولوجيا قد يكونان في آن واحد خبر وشر أو جيدين ورديئين.

٢ ـــ إن العلم والتكنولوجيا، إذن، في حد ذاتهها، ليسا مرفوضين لذاتهها بل للوظيفة غير الإنسانية اللذان يسخران لتأديتها في المجتمعات الرأسمالية المستفلة، أما حين يسخران لتلبية أهداف إنسانية فإنها يؤديان وظيفة وشورية».

٣ \_ أن على العلم والتكنولوجيا أن يخضعا \_ في المجتمعات غير الاستغلالية ... إلى البيولوجية المجتمع لا أن تخضع إيديولوجية المجتمع فيا، لانه بدون توجيه العلم والتكنولوجيا من أجل التعجيل بالتقدم الإنساني فإنها يتحولان وكيا في المجتمعات الاستغلالية إلى أدوات للاستغلال والحرب والدمار والسيطرة.

٤ ـــ أن العلم والتكنولوجيا ليسا وقوة طبيعية وجاعة وعنيدة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، بل هما معارف ووسائل إنتاج المجتمع نفسه وبالتالي فإنها خاضعتين لسيطرة الإنسان عليها. غير أن الجهة التي تسيطر عليها وترجهها في المجتمعات الاستغلالية هي المؤسسات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى التي تعمل وفق مذهب ودعه يعمل دعه برى فيفيد منها ومن عائدهما حفنة من البشر، بينا من غير المكن أن يصبح العلم والتكنولوجيا أداة للاستغلال إذا إنبقا من الشعب، بجميع نفاته، هو الذي يستغيد منها ومن عائدهما، كما هو الخال في المجتمع الاشتراكي كما عبر عن ذلك عمود العالم.

إن الأراء التي عرضناها، والنتائج الفكرية التس استخلصناها، وهي آراء ونتائج

لا تجانب الصواب والمنطق، تصطلم بالتأكيد مع دعاة للذهب الاقتصادي الرأسمالي والأخلين به، وليس في العالم الرأسمالي الغربي فحسب بل وفي بعض أنحاه العالم الثالث أيضاً، ومن منظريهم من علجاء الاجتماع الغربين، وعلجاء الاجتماع الصناعي تحديداً، الذين ينكرون أي علاقة بين الايديولوجيا والتكنولوجيا، أولئك أنصار والتكنولوجيا لأجل التكنولوجياء إن صحح التعبير، الذين يرون المخترعات المادية وكأنها شيء منفصل تماماً عن غترعيها ومستعملها ولا علاقة لها بالثقافة اللامادية أو الجوانب الاجتماعية، فكأن للعلم والتكنولوجيا قانونها الخاص الذي لا علاقة له البئة إلا بقانون العرض والطلب الاقتصادي. إن هؤلاء لا يرون في العلم والتكنولوجيا وفي الطلب عليها أكثر من عملية بيم وشراء، أو أكثر من سلمة "ي،

والواقع أن هؤلاء جميعاً يكونون على حق فيا يذهبون إليه في حالة واحدة فقط، أي عندما تكون الايديولوجيا معزولة عن الشروط الموضوعية التي ادت لنشأتها، أي عندما تكون وهماً ومشوهة للواقع كيا يقول كارل ماركس. ولسوء حظ أولئك، إن هذا النوع من الايديولوجيا الوهمية، أي التي تتحدث عن أفكار زائفة وميتافيزيقية غير قائمة بالفعل في عالم الوجود ليست هي التي نعنها أو نتمسك بها، وبالتالي فإننا حين نتحدث عن ايديولوجيا تربط الوجهي بالرجود فإننا نتحدث عن ايديولوجيا قائمة قادرة، ويجب أن تكون قادرة على السيطرة على الملاقات السيامية والاقتصادية والاجتماعية(٢).

وحين تكون ملكية أكثر من 40 ٪ من التكنولوجيا المالية، كما تقول الدراسات، عتكرة من جانب عدد من الدول الرأسمالية الغربية والشركات المتعددة الجنسية، وحين تكون الأرباح التي تجنيها من مبيعات أجهزتها ومعداتها التكنولوجية لدول العالم الثالث أكثر من فاحشة، وحين نفسطر هذه الدول لشراء تلك التقنيات بأسعار باهظة وتقتطع أثمانها من الأموال المخصصة لقوت الشعب. .، حين بحدث كل هذا، كيف لنا أن نتوقع للإيديولوجيا أن تنتحي ناصية الطريق مكتفية بأن تبتهج بموكب التكنولوجيا المهيب؟ وإذا كان من شأن استيراد هذه التكنولوجيا واستخدامها أن يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية معينة، كيف يمكن للايديولوجيا أن لا تتذخل لتحديد الكيفيات الأمثل للانتفاع من التكنولوجيا، بما يحسن الوضعية الاقتصادية ــ الاجتماعية للبلاد ككل، وللمجتمع ككل ويدفعها للأمام، وأن لا تتذخل للحيلولة دون أن يتم احتكار خيرات التكنولوجيا الموعودة من جانب فئة من المجتمع على حساب الشات الأخرى فنزداد هوة الفقر ونزداد اللاتوازنات الاقتصادية بكل مضاعفاتها الاجتماعية الخطيرة. كيف يمكن إذن أن تقف الايديولوجيا في كل ذلك على الحيادة؟

واكثر من كل ذلك، بل وأهم منه، حينها يمكن للعلم والتكنولوجيا أن تكون لهما وظيفة غير إنسانية، بما ينجم عنها من دمار وخواب، كيف يمكن للايديولوجيا أن لا تقاتل من أجل أن تفتك بهذه النزعة وأن تقبرها، وأن لا تتدخل لتوظيف العلم والتكنولوجيا للتنمية والتقدم والرفاهية لمجموع بنى الإنسان، وكأن لا علاقة لهما بالبنة بىالشوى الساعية لخير الإنسانية وسعادتها وبين القوى الساعية لتلويث الحياة الإنسانية وإفسادها.

إن الاستعمار قادر على أن عجدد ذاته، فيتحول من استعمار كلاسيكي إلى استعمار بديد. كيا أن الاستغمار الغربي، يستطيع جديد. كيا أن الاستغلال الرأسمالي، وهو ظاهرة ملازمة تاريخياً للاستعمار الغربي، يستطيع بدوره أن يتلون بألوان غتلفة تتناسب مع متغيرات المرحلة التاريخية المعطاة. وفي مرحلة الاستعمار الكلاسيكي عرف لينن الامبريالية بأنها وأعلى مراحل الرأسمالية و والاستغلال الرأسمالية واللاستغلال المنابية الثورية المعربة الأولى وصدرتها للمدان العالم الشالث (شعوب التي كانت قد أفرزتها الثورة الصناعية الأولى وصدرتها لمبلدان العالم الشالث (شعوب المستعمرات). أما اليوم فإنه يُحمل وعلى أكتاف، التقنيات الحديثة والعابرة للقارات، وإلى بلدان العالم الثالث على وجه التحديد، تحت أساء جذابة ومرتدية أثواب جيلة طرزت عليها عبارات عبية من نوع: التحديث، التنمية، التقدم. إننا نعيش بحق عصر وأمبريالية عبرات عبية أمبريالية أكبر وأعطر بكثير من كونها المرحلة الأعلى للرأسمالية؛ إمبريالية أصبحت قادرة على السيطرة وعلى التحكم في كثير من دقائق وتفاصيل حياة البشرية في كل أرجاء المعمورة، وأن تدخل وتتسرب إلى بلدان العالم الثالث بلا أدنى مقاومة من حكوماته أرجاء المعمورة، وأن تدخل وتسرب إلى بلدان العالم الثالث بلا أدنى مقاومة من حكوماته سقضلاً عن شعوبه ... بل في معظم الأحيان بكثير من الانبهار والترحيب.

فإذا كانت الثورة العلمية \_ التكنولوجية قد تم إخضاعها في العالم الامبريالي كي تقوم بدورها الحطير هذا بكفامة وامتياز، فكيف يمكن إذن لايديولوجيا الشعوب النامية والمتخلفة، ايديولوجيا التحرر والتقدم، أن تتخل عن مبضعها لتشريح بنية إمبريالية التكنولوجيا المملاقة وديناميتها المتدفقة، ولا تأخذ قبالتها موقفاً منيماً صاداً لزحفها الكاسح؟

### ثانياً \_ الجانب السياسي:

ما يؤسف له أن هذا الجانب تحديداً من جوانب التكنولوجيا لم يحظ، رغم أهميته وخطورته في نفس الوقت، إلا بإشارات عابرة جداً في الأدبيات العربية حول هذا الموضوع التي أمكن لنا الاطلاع عليها. ولم نعش، من بين تلك الأدبيات، على دراسة واحدة عنت بهذا الجانب بمفرده على نحو كاف وشامل، وقدوجدنا أن ندرة، إن لم نقل انعدام المسادر العربية التي يمكن الرجوع إليها لتغطية هذا الجانب من الموضوع، يجب ألا تحول من جانبنا بمحاولة، ولو أولية، تسد جزء من هذا الفراغ البحثي. وعاولتنا هذه ستتناول الجانب السياسي للتكنولوجيا على مستويات ثلاثة: المستوى الدولي، المستوى الإقليمي العربي، والمستوى العربي، والمستوى العربي، العربي، العربي، العطوى العربي.

#### ١ ـ الستوى الدولى:

ويمكن رؤية الجانب السياسي للتكنولوجيا الحديثة على هذا المستوى في المظاهر التالية:

(أ) زيادة حدة التبعية السياسية من جانب الدول النامية المستوردة للتكنولوجيا للدول الصناعية المتقدمة المصدرة لها: وهذه نتيجة طبيعية معروفة سلفاً، ترتبت على التبعية الاقتصادية والمالية في الأصل. وكما نعلم فإن التأثيرات متبادلة بين الاقتصاد والسياسة، فضلاً عن أن التبعية ظاهرة لا تتجزأ، ذلك أن التبعية في إحدى المجالات لا بد وأن تقود إلى تبعية، بهام المدرجة أو تلك، في المجالات الأخرى.

وتتخذ التبعية السياسية للدولة المصدرة للتكنولوجيا أشكال متعدة: [كراه الدول النامة، بوسائل مباشرة أوغير مباشرة، على انتهاج سياسة خارجية تتوافق صراحة مع تلك التي تنتهجها الدولة المصدّرة. إن الضغوطات التي تمارسها الدول الكبرى المصدّرة للتكنولوجيا على بعض الدول النامية الواقعة تحت وطأة التبعية الاقتصادية لما لحملها على اتخاذ مواقف معينة أثناء مناقشة القضايا الدولية أو التصويت على القرارات المتملقة بشأمها؛ تقدم لنا في كثير من الأحيان أمثلة صارحة على ذلك. ومن تلك الأشكال أيضاً التدخل في طبيعة النظام السيامي ... الاجتماعي الفائم في الدولة النامية كي يتخذ طالعاً ليبرائياً أو عافظاً حسيا تقضيه الظروف ... أو حمل النظام القائم على انتهاج سياسات داخلية معينة من شأنها زيادة درجة التبعية الحارجية.

(ب) تمعيق فجوة وأرمة الثقة؛ بين العالم الثالث والدول الصناعية المتقدمة: وهذا يتضح بجلاء من خلال ما أسفرت عنه لقاءات الحوار بين والجنوب، أو بحموعة والشمال، حتى الآن من عدم تحقيق أي خطوة إنجابية على صعيد تقليص فجوة الغنى بين الجانبين عن طريق قيام الدول الغنية الصناعية المتقدمة بتقديم ما من شأته أن يساعد دول الجنوب على تسريع خطاها التنموية، مواء عن طريق الدعم المالي أو القروض الطويلة الأجل بفوائد بسيطة، أو عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية في شكل سلع مصنعة أو مواد غذائية أو أو المعدات ومن بين ذلك التكنولوجيا (الجانب الملدي منها والجانب المعرفي) بدون شروط من شأنها أن تسبب في قيام علاقات تبعية أو وصاية لصالح الدول الصناعية المتقدمة، وبدون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بسيادتها التامة أو استقلالها الوطني.

وليس هناك أدني شك في أن هذه العلاقات الاقتصادية الدولية للمختلة اختلالاً خطيراً بين دول الجنوب ودول الشمال لصالح هذه الأخيرة، من شأنها أن تعكس نفسها سياسياً بتمميق فجوة أزمة الثقة من دول الجنوب اتجاه دول الشمال، وأن تعمق الترسبات السياسية والنفسية الكثيرة في نفوس أبناء دول الجنوب إزاء الماضي الاستعماري لبعض دول الشمال ولدورها الاستعماري الجديد من خلال الهيمنة الاقتصادية والعلمية التكنولوجية. إن هذا بالطبع سيؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة والانفراج الدولي، التي بشَرت بها السنوات الأولى من حقبة السبعينات خصوصاً وأن تضاعف بالتالي من التوترات والأزمات الدولية أو تزيدها حدة.

(ج) الوقيعة بين بلدان العالم الثالث بعضها البعض: إذ لاجل أن تحول دول الكتلة الصناعية السبع دون قيام بلدان العالم الثالث باللجوء إلى تكتلات اقتصادية أو سياسية معينة لمواجهة الحبيضة الاقتصادية للادول الصناعية الكبرى واحتكاراتها للعام والتكنولوجيا الحديثة، علم بعض دول تلك الكتلة إلى تقديم هامش من العون الاقتصادي أو الماني أو التكنولوجي لمن تختارهم من بين بلدان العالم الثالث الأكثر استعداداً للرضوخ إلى تبعيتها تحت ضغط الاعباء الاقتصادية والمالية. وهذا من شأته ـ كها حدث في الكثير من الحالات ـ أن ينقل التناقصات القائمة أصلاً بين دول العالم الثالث ككل ودول العالم الصناعي إلى دول العالم الثالث بنفسها، أو بعضاً منها على الأقل. إن من يلغي نظرة على المواجهات والتناقضات التي مؤتمرات علم الانحياز أو منظمة الوحدة الأفريقية، أو منظمة الدول المصدرة للبترول رأويك) بل وحتى الجامعة العربية، يستطيع أن يدرك إلى أي حد تستطيع دول الكتلة (أويك) بل وحتى الجامعة العربية، يستطيع أن يدرك إلى أي حد تستطيع دول الكتلة ضغوطها واجزازها الاقتصادي والتكنولوجي، إما لحمل بعض دول العالم الثالث على انتهاج ضغوطها واجزازها الاقتصادي والتكنولوجي، إما لحمل بعض دول العالم الثالث على انتهاج صياسات معينة أو لحملها على التخلي عنها، حسيا تقتضيه مصالحا لدول الصناعية واحكاراتها اللولية.

#### ٢ ـ على المستوى القومي العربي:

إن الانعكاس السياسي المباشر الذي يمكن أن ينشأ عن التكنولوجيا على هذا المستوى يتمثل في اتساع فجوة والتقسيم الطبقي، حسب تعبير سعدالدين إيراهيم حالم المستوى القومي بين الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة أو محدودة الدخل والموارد الطبيعية . ولا يتسع المقام هنا لشرح أسباب ذلك التقسيم ومظاهره وتتائجه المبعدة والقريبة على مستقبل الاندماج أو التعاون الاقتصادي العربي، فذلك ما قد تناولته دراسات قيمة وجادة من زواياه المختلفة(\*).

<sup>(\*)</sup> من هذه الدراسات على سبيل الثال لا الحصر:

<sup>...</sup> د. سعداللدين إبراهيم: التظام الاجتماعي العربي الجديد. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون ثاني ۱۹۸۲ (الفصل الحامس) ص ۱۹۷ ـــ ۱۹۷.

د. جميل مطر و/ د. علي الدين هلال: المتظام الإقليمي العربسي. دراسة في العلاقات السياسية
 العربية. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٧٩.

وما يهمنا إيضاحه هنا هو أن الأقطار العربية الغنية (ولا سيا الخليجية النقطية) قد 
مكنت، بحكم التدفق الهائل لعوائدها المائية النقطية (البترودولار) من حيازة بعض ما أنتجته 
الدول الصناعة المتقدمة من معدات وأجهزة تكنولوجية عن طريق النقل التكنولوجية. وبرغم 
المساوى، العديدة لعملية النقل هذه من وجهة نظرنا موضوعياً، وعلى الأخص فيا يتملق 
المساوعات البتروكيماوية المندعة انداماً كلياً في الاقتصاد الراسمالي الغربي، إلا 
أن المقدرة المائية التي توفرت لتلك الأقطار لحيازة التكنولوجيا قد تسبب في حد ذاتها، في زيادة 
ولا الانتصادية والاجتماعية بين الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة 
أو المحدودة الموارد، إذ جاء دخول الأقطار الغنية حقبة الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة المناصر الأخرى المسببة لتلك 
الاختلالات، في الوقت الذي تعاني فيه أقطار عربية أخرى عديدة، وخاصة أكثرها فقراً، 
(البمن، مصر، السودان، الصومال، موريتانيا) من صموبات اقتصادية ومائية متفاقمة، 
ومازين المدفوعات وعجز الموازنات إلغ... واصبح بالمستطاع الحديث عن ظهور وفجوة 
موازين المدفوعات وعجز الموازنات إلغ... واصبح بالمستطاع الحديث عن ظهور وفجوة 
تكنولوجية، بين الأقطار العربية المختلفة ذاتها.

ومن هنا فإننا لا نستطيع، بأي مميار من المعايير، أن ننكر ما تسببه فجوة التقسيم الطبقي الحاصلة على المسترى القومي العربي، بجوانبها المتصددة، ويضمنها الفجوة التكثيرلوجية، من انعكاسات على المناخ السياسي العام بين أقطار الغنى وأقطار الفقر أو شبه الفقر. فالعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة لا بد أن تؤدي بالفسرورة إلى علاقات صياسية غير متكافئة من الناحية الفعلية لا الشكلية فحسب. ولا شك في أنه كليا ضاقت فجوة التقسيم تلك كليا أمكن التخفيف من حدة الأزمات والتوترات السياسية التي تملأ أرجاء الوطنالعربي، وكليا امكن نسج علاقات سياسية قائمة على الثقة والتعاون العربي لا على سه المظيرة والقطيعة.

ــ د. عبدالمال الصكبان: ظاهرة التغاوت الاقتصادي في الوطن العربي. دار الثورة،
 منداد ۱۹۸۰.

الإدارة الاقتصادية (جامعة الدول العربية): الأوضاع والعلاقات الاقتصادية العربية «شؤون عربية» عدد(۲) نيسان ۱۹۸۱ ص ٣٠- ٣٩.

\_ الإدارة الانتصادية (ج.د.ع.): لللاسح الرئيسية للاقتصاد العربسي في السعبيتات وشؤون عربية، عدد (غ) جزيران ١٩٨١، ص ١٣٩ -١٩٧٠،

#### ٣ ــ على المستوى الوطني أو القطري:

ونستطيع رؤية الانعكاسات السياسية للتكنولوجيا على هذا المستوى كما يلي:

(أ) الفساد الإداري وضعف المشاركة الشعبية: فلقد أدى استيراد عدد من البلدان العربية الغنية للتكنولوجيا الحليثة إلى ظهور نخبة اجتماعية جديدة تتألف من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية التقنية العالية كالخبراء والمهندسين وكبار الموظفين الحكوميين الإداريين وهي نخبة اجتماعية عميزة بحكم المواقع الوظيفية المفصلية في هيكل الاقتصاد الوطني. إن ظهور نخبة كهذه في المجتمعات السائرة على دروب التصنيع والتحديث ليس بالأمر الجديد تاريخياً كما نعلم، غير أن الذي يعطى لهذه النخبة من الموظفين البيرقراطيين أهمية خاصة إضافية في الأقطار العربية المستوردة للتكنولوجيا، أن أعداد هؤلاء التقنيين وكبار المديرين في تلك الأقطار \_ الخليجية تحديداً \_ لا زالت قليلة مقارنة بعدد السكان، وذلك عائد لظروف تاريخية معروفة، حيث ظلت هذه الأقطار منذ عهود طويلة وحتى الأمس القريب تحت حكم المستعمر الذي أبقاها على حالة من التخلف. ولهذا لا عجب أن نرى هؤلاء التقنيين والاداريين يتبوأون مكانة عالية في السلم الاجتماعي، ومعظمهم قد حصل على تعليمه العالى في إحدى الجامعات الغربية. لقد سيطرت هذه النخبة البيروقراطية على نحو خاص على المرافق الاقتصادية الحساسة في الأقطار الخليجية، ولا سيا الشركات البترولية، كما أنبطت بهم مسؤوليات إبرام عقود استيراد الأجهزة التكنولوجية الحديثة على اختلافها فضلًا عن إبرام بعض عقود الإنشاءات والخدمات الكبرى (كعقود إنشاء المطارات والموانيء والجسور والأنفاق والمطرقات ومحطات الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخ . . ) كما يساهم بعض هؤلاء في وضع الخطط الاقتصادية لبلدانهم .

والموقع الاجتماعي المتميز اللذي يحتله هؤلاء التفنيون والإداريون، ليس مرده إلى مجرد الرواتب الحكومية التي يتقاضونها أو إلى بعض الامتيازات المالية الأخرى التي يحظون بها بحكم وظيفتهم، من بدلات وعلاوات وما شابه ذلك فحسب، إذ أن مجمل هذا المائد المللي بعتبر رمزياً في حد ذاته بالنظر إلى العوائد المائية الاخرى المضاعفة التي يتم الحصول عليها بوسائل كسب غير مشروعة من بعضهم بسبب استفلال الوظيفة الرسمية والتصرف في الأموال المامة، فتتحول الوظيفة العامة في مثل هله الأوضاع \_حيث تسيطر الدولة بصفتها المستمر الوحيد على كل مرافق البلاد\_إلى وفرصة العمره في سبيل الإثراء الفاحش السريع غير المشروع على حساب المجتمع ككل.

ومما يزيد من سوء بيئة الفساد الإداري هذه من ناحية، ومن أهمية الموقع الاجتماعي الذي تحتله تلك النخبة من ناحية أخرى، هوغياب المؤسسات السياسية والدستورية المديمراطية المثلة تمثيلًا حقيقياً للشعب والمعبر أصدق تعبير عن أهدافه ومصالحه وتطلعاته، حيث أن المؤسسات المسماة وتشريعية في بعض تلك الأقطار ليست سوى مؤسسات صورية يتم تعيين أعضائها من بين «علية المجتمع» الذين لا تتجاوز صلاحياتهم دور «وضع الأحتام» على قرارات السلطة التنفيذية. وبذلك تتعدم الرقابة الشعبية الحقيقية على تلك السلطة(\*). بل وأكثر من ذلك، فإنه بدلاً من أن تقوم تلك المؤسسات بمراقبة تصرفات القائمين على اقتصاد البلاد والموجلين بمهمات الانفاق العام، فإنها تقوم في بعض الأحيان بدور «التواطؤ الاجتماعي» مع ممثلي السلطة التنفيذية والنخبة التقنية لاقتسام المناثم الأيلة من سوء استخدام الوظيفة والتصرف بأموال الشعب وذلك بطرق شي لا يمكن حصرها. ولكن يأتي على رأسها قضايا العطاءات والمناقصات الحكومية والوكالات.. المش.

لقد أصاب ت.ب. بوتومور عين الحقيقة حين كتب يقول في كتابه القيم والنخبة والمجتمع، في معرض تحليله غله الظاهرة في بلدان العالم الثالث أنه في معظم هذه البلدان ونجد أن الفقة ذات الأهمية الكبرى هي فئة الموظفين الحكوميين الكبار الذين يتسلمون مسؤوليات غير عادية ويكتسبون قوة غير عادية في ظروف يجري فيها التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسم. ومن زوايا عديدة نجد أن الموظفين الحكوميين بالنسبة للتطور الاقتصادي للأمم الجديدة في القرن العشرين أشبه بما كان المقاولون الرأسماليون بالنسبة للتطور الاقتصادي في المجتمعات الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسم عشره(\*).

إن ما أردنا تبيانه من خلال كل ما تقدم أن نظهر خطورة الدور الذي تلعبه فقة دالمقاولين الراسمالين، الجلد، مهها كانت الأزياء التي يتنكرون بها في بعض البلدان العربية المستوردة للتكنولوجيا على النحو الذي بيناه، لا تنحصر في جرد الفساد الإداري والاستغمال الاقتصادي الذي يقومون به فحسب، بل والأهم من ذلك، ربحا يتعداه إلى الحياة السياسية حيث تناط بهم مسؤوليات رئيسية وحيوبة كان من المفروض أن تناط بالمؤسسات التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً مباشراً من الشعب. فأولئك البيروقراطيون أو والمقاولون الرأسماليون، يقرمون – ويا للمفاولة باسم الشعب وبالنيابة عنه بمسؤوليات السلطين التنفيذية والتشريعية في أن واحد، بحيث يشكل استمرارهم على هذا النحو أكبر خطر على الديمقراطية، أي

(ب) تفجر الاضمطرابات السياسية والاجتماعية: على الرغم من أن هناك أسباباً عديدة ومتشابكة ومعقدة قد أدت إلى تفجر الاضمطرابات السياسية والاجتماعية في عدد من الاقطار المربية في الحقية الاخيرة، إلا أنه باستطاعتنا القول بثقة، أن ما يسمى بـ «التنمية

 <sup>(</sup>ه) إن هذا لا يعني قطعاً أن الفساد الإداري في الأقطار العربية الأخرى هو أقل سوءاً أو أن المسيرة والديمة إطبق فيها لا تشوجها شائبة.

المرتكزة على التكنولوجياء قد لعبت الدور الرئيسي في تفجير تلك الاضطرابات أو أنها على المتقدير، كانت هي العامل الأساسي في إنضاج وتسريع عوامل التفجرات السياسية والاجتماعية التي كانت تختمر ببطه في تلك الأقطار في الحقب القليلة الماضية. أماكيف لعبت التكنولوجيا الحديثة ذلك الدور والتفجيري، لتلك الاضطرابات سياسياً، واجتماعياً فيمكن رويته من خلال عدد من المعطيات، مستشهدين بمثالين إثين من مصر وانتفاضة شباط رويته من خلال عدد من المعطيات، مستشهدين بمثالين إثين من مصر وانتفاضة شباط رغم بعض الاختلافات في ظروفها وطبيعة القرى الاجتماعية التي ساهت فيها ــ قد جاءت وليئة تمارض بعض أنواع التقنيات الجديدة مع العادات والقيم الاجتماعية، وإزدياد الفجوة بين الميف والحضر وادفهر وازدياد حدة التمايز الاجتماعي بين فتات اجتماعية عليا والفتات الاخوى الذينا.

#### ثالثاً \_ الجانب الاجتماعي:

ويمكن دراسة هذا الجانب من التكنولوجيا من ثلاث زوايا رئيسية:

#### ١ ـ التكنولوجيا والقيم الاجتماعية:

يرى أحد الباحين بأن هناك علاقة جدلية بين المخترعات المادية وبين مخترعها ومستعملها. إذ عندما يتم اختراع آلة معينة وبيدا استعمالها \_ بغض النظر عن الأشخاص أو عن المسنع الذين ساهموا في إنتاجها، ولا تعوزهم القدرة على فهمها والتكيف معها \_ يكون الناس عادة فكرة عنها قبل اقتنائها. وباستعمالها يزداد فهمها لما ولكيفية إدارتها بالطرق التي تتناسب مع طبيعتها، ويضطرون لصيانتها عندما تتوقف عن العمل، وهمده كلها تصرفات اجتماعية، وجزء من عملية التكيف المصاحبة لاستعمال الآلة وليست متخلفة عنها.

ووفقاً لهذا الرأي، فإن القيم الاجتماعية، شانها شأن أي جانب آخر في حياة الإنسان، تتأثر بما يطرأ على المجتمع من تغيرات تكنولوجية وتؤثر فيها. وتختلف تبعاً لذلك القي تسود في مجتمع متقدم تكنولوجياً. إذ بينها الفيم التي تسود في مجتمع متقدم تكنولوجياً. إذ بينها تؤكد قيم المجتمع الأول على أهمية القرابة والمسؤولية الجماعية والمكانة الاجتماعية الموروثة، تؤكد قيم المجتمع الثاني على الكفاءة الشمخصية والمسؤولية الفردية والمكانة المكتسبة.

 <sup>(\*)</sup> حول سياسة والافتتاح الاقتصادي، التي أدت لهذه الانتفاضة انظر:

د. فؤاد مرسي: هذا الانفتاح الاقتصادي: الطبعة الثانية، دار الوحدة للطباعة والنشر،

بيروت ۱۹۸۰.

 <sup>(\*\*)</sup> حول هذه الأحداث انظر: د. سعدالنين إسراهيم، النظام الاجتماعي. مصدر مسابق،
 ص ١٨١ – ١٨٨.

إن ما تقدم هو، في رأينا، صحيح، غير أننا نتحفظ على ذلك الرأي حين يمضي للقول مستنداً في ذلك إلى آراء عدد من علماء الاجتماع الغربين بان التكنولوجيا بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة لا تؤثر في القيم الاجتماعية بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة لا تؤثر في القيم الاجتماعية فحسب، بل أنها وهنا مكمن تحفظنا تؤدي إلى ضعف العلاقات الغرابية وتفككها من ناحية، وتحتاج إلى تركيب أسري معين يتلامم مع متطلباتها من ناحية اخرى(^).

إن تحفظنا على هذا القول نابع من ثلاث أسباب: الأول، أن صاحب هذا القول قد بن رأيه على أرضية أفكار بعض علماء الاجتماع الأميركين تحديداً في هذا الصدد، وهي أفكار قد تنطبق على أحوال المجتمعات الصناعية الغربية وقد لا تنظيق بالفرورة على أحوال المجتمعات الطربية. وبالتالي فإنه لا يجهز سحب أحكام فكرية من هذا القبيل بشكل اتوماتيكي وتعميمها على كل المجتمعات بغض النظر عن تشكلها التاريخي وعن ظروف ومعطيات نشوئها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والحضاري. بل إننا نذهب إلى القول بأنه لا يجهز تعميم مثل تلك الأحكام حتى بين المجتمعات الصناعية المختلفة ذاتها. وعلى سبيل المثال، فإنه يصعب القول بأن الثورة العلمية التكولوجية في اليابان، كمجتمع صناعي آسيوي، قد أنتجت نفس التأثيرات الاجتماعية للختصاعي المجتمع صناعي آسيوي، قد أنتجت نفس التأثيرات الاجتماعية لمضمعف القرابة الأسرية مثلاً للي أحدثها الدورة العلمية التكولوجية على المجتمعات الصناعية الأوروبية الأوروبية الأسراء التي أحدثتها الدورة العلمية التكولوجية على المجتمعات الصناعية الأوروبية على المجتمعات الصناعية الأوروبية إلى الرب الصناعية التوروبية على المجتمع النابان الصناعية التي تقلمت على قوة أوروبا الصناعية ذاتها، لازال المجتمع اليابان أقرب لروح الشرق منه لروح الغرب.

ويبدو لنا أنه من المفيد، في هذا الصدد، أن نشير إلى أن عالم الاجتماع العربي المعاصر أنور عبدالملك يعتبر أن حضارات الشرق (الصينية واليابانية والإسلامية) تختلف عن الحضارة الغربية في مفهومها للزمان ومن ثم في مفهومها للصيرورة التاريخية. فهو يرى أن تلك الحضارات نشأت في مجتمعات قومية مكثفة اعتادت أن تحيا حياة اجتماعية وحدوية تركيبية شديدة التماسك، وأن عوامل الوحدة الوطنية كانت لديها هي الأساس أجيالاً طويلة قبل نشوه المجتمع الطبقي وظهور صراع الطبقات بالمفي الحديث (٩).

والسبب الثاني الذي يجملنا نتحفظ على القول بأن التكنولوجيا تؤدي إلى ضعف علاقات القرابة، أي التفسح الاجتماعي في المجتمعات العربية، فهو أن هذه المجتمعات لم تدخل أصلاً مرحلة الثورة العمناعية، ولا، من باب أولى، الثورة العلمية \_ التكنولوجية، وبالتالي فإنه لا يصح أن نضع نتائج لا مقدمات لها. أما ما يجري من عمليات لنقل التكنولوجيا إلى تلك المجتمعات، فإنه لم يؤد، للأن على الأقل، إلى إحداث تأثيرات واضحة على درجة الترابط الأسري عند العرب، أو لنقل على أقل تقدير أنه لا يوجد من البحوث

والدراسات الميدانية ما يثبت ذلك. أما السبب الثالث فيرجع في نظرنا إلى خصوصية المجتمعات العربية المعروفة منذ ما قبل الإسلام لدرجة عالية من التماسك الاجتماعي، سواء على مستوى القبيلة أو العشيرة أو الأسرة، وأن الإسلام جاء ليدعو المسلمين إلى التمسك بروابط القربى وبالتضامن الاجتماعي، ولكن على أسس تقدمية جديدة، وهذه الأسس، برغم أنها قامت على أخوة الدين أكثر منها على العصبية القبلية، فإنها لم تؤد إلى إلغاء الوحدات الاجتماعية القديمة بل أبقت عليها، ولكنها هذبت طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة فيا بينها من ناحية، وبينها وبين المجتمع ككل من ناحية أخرى.

#### ٣ ــ الوظيفة الاجتماعية للتكنولوجيا:

في معرض تساؤله عمن يملك التكنولوجيا الحديثة ومن هي الطبقة أو الطبقات الاجتماعية التي تستفيد أساساً من هذه التكنولوجيا، سواء في شكل عائد مباشر أو في شكل سلم لها، يجيب علي الدين هلال قائلاً أن العلاقة بين السياسة التكنولوجية والبناء الاجتماعي، أو على وجه التحديد المكاسب والحسائر النسبية التي تتعرض لها الطبقات الاجتماعية نتيجة لاتباع سياسة تكنولوجية ما، يمكن دراستها من زاويتين:

الأولى: حجم ونوع فرص الممالة التي يقدمها الاختيار التكنولوجي، أي هل تخلق فرص عمالة للفئات المتعلمة تعليًا عالياً وذات الخيرة الفنية العالية، أم للقطاعات الأكثر عدداً والاقل تعليًا خبرة: وهنا يعرض الكاتب رأيان في هذا الصدد: الأول يرى بأن هناك علاقة إيجابية بين التوزيع العادل للدخل وتبني تكنولوجيات تستثمر أكثر في الأيدي العاملة، والرأي الثاني يدعو لعدم التسليم بجزايا التكنولوجيا التي تستثمر القوى البشرية في كل الأحيان وفي كل الأعلى المعلمة عندت تناقض بين خلق فرص العمالة في الأجلين المقطاعات الاقتصادية، لأنه يمكن أن يجدث تناقض بين خلق فرص العمالة في الأجلين المقسر والطويل من شأنه التضحية بنوع من الاستثمارات التي يمكن أن تخلق فرص أكبر للممالة في الأجلين

أما العلاقة الثانية بين التكنولوجيا والبناء الاجتماعي، كما يراها على هلال، فتدور 
حول من يستغيد من التكنولوجيا ومن يستخدم ناتجها. أي هل يتجه هذا الناتج إلى الطبقات 
الأكثر دخلاً أم تلك عدودة الدخل؟ وغيب: إن التكنولوجيا الملائمة هي التي تستجيب 
لحاجات القطاعات العريضة من المواطنين وليس للاستهلاك الترقي للأقلية الموسرة. ولا يتردد 
الكتاب في التأكيد على أن النبني غير النقدي أو وبالجملة، للتكنولوجيا الحديثة ذات الكثافة 
الرأسمائية العالية يؤدي إلى دهم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بأكثر من طريقة، 
لان الفقراء ومحدودي الدخل من أفراد وهيئات لا يمكنهم استخدام التكنولوجيا (١٠).

ويمكننا القول، استناداً على ما تقدم، بأن التكنولوجيا الحديثة التي يتم تبنيها بالجملة في

بلدان العالم الثالث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حركة الصراع الطبقي في المجتمع القائم على الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص، بل أن التكنولوجيا تصبح في هذه الحالة السلاح الأحضى الذي تواجه به الطبقات أو الفئات الاجتماعية المستغلة (بكسر العين) مالكة التكنولوجيا، وبين الطبقات أو الفئات المستغلة (بفتح العين). عل أنه حين تخضع الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع، بمن فيهم الأغنياء والفقراء إلى وضعين من والاستغلال المكتف أي الاستغلال القائم على أعلى درجة من الاستثنار والسيطرة، من لدن حكم فرد أو عائلة أو طائفة و وهناك أمثلة عليدة صارحة كهله في كثير من أنحاء العالم الثالث فيان التكنولوجيا الحديثة تتحد بالاستبداد، متجاوزة حتى إطار المصراع الطبقي، لتهيمن على عجموع الملاقات الاجتماعية والاقتصادية، أي على وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج من خارج إطار تلك العلاقات، وهذه درجة من الاستغلال والاحتكار لم تمهدها المجتمعات من خارج إطار تلك العلاقات، وهذه درجة من الاستغلال والاحتكار لم تمهدها المجتمعات من والحالة هذه بحق وملكية مكثفة وشديئة التركز، بمنى أنها حكراً على قلة قليلة من أفراد المجتمع.

وسواء كانت ملكية التكنولوجيا الحديثة شديدة التركز أو قليلة التركز، فإن الذي بجدت أن الطبقات أن الفضات الاجتماعية المحرومة منها تعاني من جراء هذا الاحتكار ظلمًا مركباً، الظلم الأول أي الأصلي، فهو واقع على المجتمع ككل، حيث تتعرض الطبقات أو الفشات المحتازة للتكنولوجيا إلى استغلال من المحتكر الأصلي لها، وهو كها نعلم الدول العسناعية المتقدمة في الغرب والشركات متعددة الجنسية. أما الظلم الثاني فهو ناجم عن احتكار تلك الطبقات أو الفشات لفوائد التكنولوجيا المحتازة، فهي تقوم في الحقيقة بدور واستثمار الاستغلال، إذا جاز التعبير في مجتمعها هي، إنها والوكيل، المحلي للسوق العالمية للتكنولوجيا، ولا بد للوكيل من أن يتبع قوانين سيده وموكله!

#### ٣ \_ التكنولوجيا وإنسانية الإنسان:

يعتقد عبدالله عبداللدايم أن النورة العلمية ــ التكنولوجية قد أدت إلى تكريس إنسانية الإنسان واحترامها. فأساليب الإنتاج التي أفرزتها الثورة الصناعية الأولى قد أدت إلى استخدام الإنسان كقوة عمل بسيطة وغير مؤهلة، وإلى الحد من غمر قواه المنتجة وهدر كفاءاته الإنسانية الحقة. وعندما يأخذ الإنسان تدريجياً في استخدام نشاطه السابق، أي في استخدام الألات الاتومائيكية التي تحل محله، تظهر قوة عمل جديدة أمضى وأقمل، إنها قوة العلم بوصفه طاقة إنتاجية مباشرة، وبهذا يغدو عمور عملية الإنتاج وفهم الطبيعة، وإدراكها، أي امتلاك

ومن هنا، كما يقول عبدالدايم، ترتبط الثورة العملية والتكنولوجية ارتباطأ جذرياً

بالتغير الأساسي الذي يطرأ على مجال نشاط الإنسان وعنزلته الجديدة في عالم القوى المنتجة، وبالثالي بمنزلته الجديدة في الكون عموماً. وهذا التغير الاجتماعي والإنسان الهاشل، كما يصفه، هو أحد الأبعاد الأساسية للثورة العلمية التكنولوجية، ولن نقوى على أن ندرك جوهرها وروحها وأن نعي دورها وأهميتها إذا نحن لم نر فيها سوى انقلاب داخلي في تقنيات الإنتاج\\\.

وللتندليل على صحة ما ذهب إليه، يحيلنا عبدالدايم إلى المفكر الفرنسي روجيه غارودي، ولا سيا كتابه المعروف ومنعطف الاشتراكية الكبري (١٦٠) الذي قال فيه أن الثورة العلمية التكنولوجية تقربنا من الإنسان ومن حاجاته، وأن وذاتية الإنسان تظهر وتجار في عصر العلم والتكنولوجيا، وأن قليلاً من التقنية يبعدنا عن الإنسان وأن الكثير منها يمكن أن يردنا إليه. ويؤكد غارودي على أن التقنم العلمي هو العنصر المحرك لنمو الإنتاج في مثل هذه الثورة، وأنه يسبق الإنتاج وبيب به ويناديه بدلاً من أن يلحق به. ويوضع غارودي بوجه خاص الآثار الاجتماعية والإنسانية للثورة العلمية التكنولوجية، وبيين أنه للمرة الأولى في تاريخ الإنسان تلتقي مطالب النمو الاقتصادي والتقني مع مطالب الديمقراطية ومطالب تنمية الإنسان.

كما يحيلنا عبدالدابم أيضاً إلى ذلك السفر الهام الذي ترجم الأكثر من لغة وهو بعنوان والحضارة على مفترق الطرق، ١٩٦٧ الذي جاء نتيجة جهود علمية في هذا المجال قامت به مجموعة من المفكرين والباحثين التشيكيين عام ١٩٦٦ وانتهوا في دراستهم تلك إلى ضرورة استخلاص النتائج الاجتماعية والإنسانية الجديدة التي تتج عن الثورة العلمية التكنولوجية، وإلى أهمية دمج هذه الثورة دمجاً جديداً بمعليات الاشتراكية والماركسية.

والحقيقة أن ما ذهب إليه الأستاذ عبدالدايم إنما يعبر عن تطلع وأمنية أكثر عا يعبر في الظروف الراهنة للسوق العللية للتكنولوجيا ولقسمة العمل التكنولوجي على الصعيد اللولي عن واقع. فإن كان يؤمن معنا بأن تلك السوق وتلك القسمة هما سوقا وقسمة جائرتين، وإذا كان ما عبر عنه يعكس طموحاً إنسانياً للمستقبل فلا حرج عليه، فتلك أمنية مشروعة. أما إذا كان يعبر عن الواقع، فإن أقل ما يمكن قوله في هذه الآراء أنها مثالية. فالشواهد والحقائق تؤكد على أن إهدار طاقة الإنسان أو قوة عمل العامل البدنية في عمليات الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية لا زال قائمًا، وأن الاستغلال الذي كان يتعرض له الإنسان العامل في زمن وسائل الإنتاج الموامئة الميكانيكية لم يتنه، بل ازداد سوءاً وتفاقم في زمن وسائل الإنتاج الاوتوماتيكية، لأن ملكية وسائل الإنتاج علمه عملوكة ملكية إحتكارية ضيقة كما نعلم، ولن تشهي علاقات الاستغلال تلك إلا بزوال ذلك الاحتكار، أي حين تصبح ملكية وسائل الإنتاج الأوتوماتيكية، في أيدي الغالمية العظمى من المجتمع وحين تعم فوائد الثورة العلمية

التكنولوجية ونِعَمها المجتمع ككل تحقيقاً للمدالة الاجتماعية. ولا نعتقد بأن اليوم الذي ستحدث فيه مثل هذه المتغيرات في المجتمعات الرأسمالية الصناعية بقريب.

وهناك قضية أخرى يثيرها عبدالله عبدالدايم في هذا الصدد وتتلخص في قوله بأن تراجع دور قوى الإنسان البسيطة في عمليات الإنتاج دوره القائم على البحث والتنظيم والاختراع \_ في ظل الثورة العلمية التكنولوجية \_ لا بد وأن تغيراً الملاقات بين العمال وأرباب العمل، وأن يطرحا على المذاهب الاقتصادية والاجتماعية مواقف جديدة ومشكلات جديدة. فمفهوم الطبقة البروليتارية، كما يقول، آخذ في التغير في إطار تلك الثورة بعد أن أخذ الدور الأول في الإنتاج يتقل إلى الفنيين والاختصاصيين والباحثين العلميين المنظمين. وهنا يستشهد عبدالدايم بروجيه غارودي حين يقول، في كتابه آنف الذكر، أن تطور قوى الإنتاج في عصر العلم والتكنولوجيا يولد تناقضات جديدة، أي علاقات جديدة بين الطبقات الاجتماعية وأشكالاً من الصراع عدئة. ويتهي عبدالدايم، في سياق هذا التحليل، إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض منطلقات المذاهب الاجتماعية وعلى رأسها الماركسية(١٤٠٠).

والحقيقة أن الزعم بأن الدور الثوري للبروليتاريا (الطبقة العاملة) قد أصبح بحاجة إلى إعادة النظر لم يقتصر على عبدالدايم وغارودي وإنما أيضاً شملت عدداً من يسمون به والماركسيين الجدد، من أمثال هوبرت ماركبوز وفرانز فانون ورجيه دوبريه، وذلك بسبب بعض المتغيرات الهامة التي طرأت على الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية الغربية الصناعية. وعلى سبيل المثال، فإن هؤلاء يشككون في قدرة تلك الطبقة على إنجاز المهمات الثورية التي أناطها بهم كارل ماركس وأنه، لذلك، ظهرت هناك قوى اجتماعية أخرى وأصبحت مؤهلة موضوعياً وتاريخياً للقيام بتلك المهمات، ومن تلك القوى على سبيل المثال، السود وغيرهم من الفئات الاجتماعية المشطهدة في العالم الغربي، فضلاً عن جيوش العمال المتعطلين عن الممل والذين تتزايد أعدادهم باستمرار.

وبداية، فإننا نعتقد بأنه كان من الأجدى لمبدالدايم وغارودي وفانون ودوبربه الخ. . . أن يصبوا نقدهم على أساس نظرية الطبقة العاملة صاحبة الدور التاريخي «الوحيد» في صنع التحولات الاجتماعية الثورة كيابتُر بذلك ماركس، لا لأن هذه الطبقة – سواء في المجتمعات الراسمائية الغربية أو في بلدان العالم الثالث – قد أصبحت غير ثورية، بل لأن ماركس عمم هذه النظرية على كل المجتمعات بغض النظر عن تشكلها التاريخي وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية . فجاءت الثورة اللهيئية، على سبيل المثال، التي انتصرت على أكتاف المفلاحين التوري التاريخي التاريخي للمقالاملة.

أما أن ينصب نقد أولئك المفكرين على نظرية ماركس في اللور التاريخي للطبقة العاملة من زاوية أن الثورة العلمية التكنولوجية قد أفقدت هذه الطبقة دورها الشوري فهذا ما لا نمتقد به لسبيين رئيسيين:

الأول: أن هذا القول يؤدي إلى إفقاد الطبقة العاملة أي دور للقيام بالتغير الثوري. ومع أننا نوافق عل إلغاء الدور (الاحتكاري وللطبقة العاملة في التغيير الثوري، فإننا لا نجد مبرراً موضوعياً لأن لا تكون مؤهلة للقيام وبدور ماء في عملية التغيير تلك، أسوة بغيرها من الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في ذلك التغيير كصغار ملاكك الاراضي من الفلاحين والفقراء والمتقفين الثورين الخ...).

الثاني: إن هذا القول يتضمن معنى أن الطبقة العاملة لم تفقد دورها التاريخي الكامل في التغير الثور فحسب، بل أنه يتضمن معنى أن هذه الطبقة قد انتقلت فجأة، وبشكل أوتوماتيكي، من كرنها طبقة عاملة إلى طبقة بورجوازية متوسطة، طبقة وتقنية إذا جاز التعبير طللا أن هناك أعداداً متزايدة من العمال قد أصبحوا، كما يقول عبدالدايم، وفنين ومهندسين وما شابههم، وهذا يعني أيضاً أن هؤلاء العمال قد تحرروا من ربقة الاستغلال الرأسمالي، لا بل وأصبحوا ربما شركاء في وسائل الإنتاج. إن هذه الأراء في رأينا تنطوي على مغالطات فكرية خطيرة. ذلك أنه حتى لم وتخيلناء حلول علاقات إنتاج كهذه في المجتمعات الرأسمالية، حيث تنتهي منها حركة الصراع الطبقي وهي حالة تخيلة كها ذكرنا في المجتمعات إبساطة إصدار أحكام كهذه بالمطلق على كل المجتمعات، سواء كانت رأسمالية والشمال أورأسمالية والجنوب».

والحلاصة، أن تلك الأحكام قد بنيت على أساس الافتراض بأن وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية الغربية قد تغيرت بالكامل بمجرد حلول اللورة الملمية التكنولوجية. ونحن نوافق على أن وسائل الإنتاج في كل المجتمعات قد تغيرت بالكامل تقريباً، غير أن تغيرها لم يؤد إلى تغير علاقات الإنتاج، إذا كان المقصود بهذا التغير أنه أدى إلى رفع الاستغلال الطبقي عن الطبقة العاملة، في حين أننا نرى أنه قد زاده حدة.

وقد برى البعض عكس ماذهبنا إليه بالقول أن الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية الغربية ليس لديها الوعي الكافي لتدرك أنها ضحية لعلاقات إنتاج استغلالية، وأن هذا الوعي يعتبر شرطاً أساسياً لكي تتمكن من خلاله تلك الطبقة من الفيام بجهمتها الثورية. وردنا على هذه المقولة التي طلما دافع عنها علم الاجتماع البورجوازي فيتمثل بالتعييز بين والوعي بالواقع، و والوعي بالممتنى، والوعي بالواقع هو الذي لا يتجاوز حدود الوضع الاجتماعية والعلاقات الاجتماع وهو لوسيان جولممان يرفض عاحده وعي الطبقة العاملة لدورها الثوري التاريخي من خلال الوعي الواقع لهذه الطبقة.

ويشاركه جورج لوكاش في التأكيد على أن علم الاجتماع هو علم الكليات الاجتماعة، ودينامياتها، وأن افتراض وجود بناءات ثابتة لا يقل خطأ عن التوجهات التجزيئية في علم الاجتماع البورجوازي. فالبناء الاجتماعي هو دائيًا عملية دينامية للبناء والهدم. ويذهب هذين العالمين الاجتماعين إلى أن الوعي الطبقي يتكون من الأفكار والمشاعر التي يملكها أفراد الطبقة عندما يقدرون موقفهم الطبقي تقديراً صحيحاً وذلك لأن الوعي الطبقي ليس مجموع أودلك لأن الوعي الطبقي ليس المسيقي الآني السيكولوجي. أما الوعي الطبقي فهورد الفعل (فكراً وموقفاً وسلوكاً) المقلالي المناسب لموضع خاص في عملية الإنتاج (١٠٠).

0 0 0

#### الهسوامش

- (۱) علي فهمي: «العلم والتقنية والتنمية». عبلة وشؤون عربية»، عدد (۱)، آب/ اغسطس ۱۹۸۱، ص. ۱۹۹ - ۲۰۰.
- (٣) د. رجا حجار: «العلم والتنمية التكنولوجية: وعود وأخطار، «شؤون عربية»، عدد (٦)، ص ١٩٢٠.
- (٣) د. فهمي جدعان: أمس التقدم عند مفكري الإسلام في المالم العربي الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٧، ص. ١١.
- (٦) د. محمود أمين العالم: معارك فكرية. دار الهلال، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٧٠، ص ٢٠١ ـ ٤٠٤.
  - (a) من بين هؤلاء على سبيل الثال أستاذ علم الاجتماع الأميركي المعروف:
- OGBURN, W.F., On Culture and Social Change, Chicago, the University of Chicago Press, 1964.

#### انظر في هذا الصدد:

- (٦) د. وهبة مراد: والاينيولوجيا والحضارة، مجلة وقضايا عربية، المددان ١١، ١٢، السنة الثامنة، تشرين ثاني / كانون أول ١٩٨١، ص ٩.
- (٧) ت.ب. بوتومور: التخبة وللمجتمع. ترجمة جورج جحا. المؤسسة العربية للمعراسات والنشر، بيروت ۱۹۷۲ ص. ۱۹۱.
- (A) د. أحمد سالم الأسحر: العلاقة بين التكنولوجيا والليم الاجتماعية. بجلة والباحث، السنة الرابعة المعدد الأول، أيلول / تشرين الأول 19A1، ص ١٢ –١١.
- (٩) د. أنور عبدالملك: الفكر العربي في معركة المهضة. دار الأداب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٧،
   ص. ٢٧٤ ٢٧٤.

- (١٠) د. علي الدين هلال: والأبعاد السياسية والاجتماعية للتكنولوجياء. والمستقبل العربي، عدد (٣٧)
   آذار ١٩٧٧، ص ١٠٠٥، ١٩١١.
- (١١) د. عبدالدايم: ونحو حضارة عربية علمية تكنولوجية، وقضايا عربية، عدد (٧)، تشرين ثاني
   ١٩٧٤ م ١٩٧٨ .
  - Roger Garaudy: Le Grand Tournant du Socialisme, N.R.F. Paris, 1969. ( ) Y)
    - Radova Richta: La Civilisation au Carfour. Anthropos, Paris, 1968. (17)
      - (١٤) عبدالله عبدالدايم، المصدر السابق، ص ٢٤.
- (١٥) انظر في هذا الصدد: د. عبدالباسط عبدالمعلى: اتجاهات تظرية في علم الاجتماع. سلسلة كتب وعالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت ١٩٨١، ص ٢٧٠ - ٢٢٣.

# الشخصية ونظرية النظيم

مصبطفى الحسمدتري

#### ١ ـ مقسدمسة:

بدأ العلماء الاهتمام بدور الشخصية الإنسانية في نظرية التنظيم منذ الأربعينات من هذا القرن، ويبدو أن علماء الاجتماع كانوا أسبق إلى ذلك من علماء النفس، فهذا مرتون (Mecton) عام ١٩٤٠ يكتب مقالاً عن والبناء البيرقراطي والشخصية، ينتقد فيه نظرية ماكس فيبر (Weber) في البيرقراطية، ويدور انتقاده حول أثر التنظيم على الفرد، ويرى فيه أن ما يمكن أن يفعله الفرد، إذا لم يستطع مسايرة قواعد التنظيم، هوأن يترك العمل(١٩٠١). وفي عام ١٩٥٧ نشر أرجيريس (Argyris) كتابه المعروف في هذا المجال والشخصية والننظيم وكام هو واضح من عنوانه يدور الكتاب حول مدى تعارض واتفاق الشخصية الإنسانية والتنظيم الرسمي (٢). وفي عام ١٩٦٤ صدر لنفس المؤلف كتاباً آخر بعنوان وتكامل الفرد والتنظيم والتنظيم الرسمي، فهاً حقيقاً دون فهم التنظيم الرسمي، فهاً حقيقاً دون فهم التنظيم الرسمي، فهاً حقيقاً دون فوهم التنظيم الرسمي، فهاً حقيقاً

وإذا كانت هذه البدايات، لموضوعنا هذا، بمثل هذا الاهتمام والتركيز، إلا أن هذا الاعتمام والتركيز، إلا أن هذا الاتجماء لم يستمر طويلاً بمثل هذا الحماس، كها أنه تميز بخصائص محددة جعلته عدوداً في فائدته مواء للتنظيم أو للافراد العاملين فيه. وسيتضح ذلك لنا فيا بعد عندما نتحدث بقدر من التفصيل عن خصائص هذا الاتجاء. وقبل أن نتنظم إلى مرحلة أخرى من المرضوع يبدو من لللائم أن نعرف ما هو التنظيم وما هي نظرية التنظم.

 <sup>(</sup>١) بزغت فكرة هذا البحث وتم إنجازه، خلال فترة التفرغ العلمي، ويشكر الباحث جامعة الكويت على مساحتها الفعالة في البحث العلمي.

يعرف علياء الفكر التنظيمي التنظيم بأنه: وتنسيق خطط للأنشطة التي يقوم بها عدد من الأفراد لإنجاز بعض الأهداف العامة الواضحة والمحددة، وذلك من خلال تقسيم العمل والوظيفة بينهم، ومن خلال التسلسل الهرمي للسلطة والمسؤولية ٢٢٦صمه.

ويرى عليه الفكر التنظيمي أن التنظيم يؤدي إلى تقليل الصراع بين الأفراد إلى حده الادن، كما يقلل من أهمية وخطورة سلوك الفرد الذي ينحرف عن قيم التنظيم، ويالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم يزيد من الاتزان في العلاقات الإنسانية، وذلك بخفض عدم التأكد من طبيعة بناء النظام والأدوار الإنسانية الملازمة لها، وكتيجة طبيعية لللك فبإن التنظيم يعزز إمكانية التنبؤ بالفعل الإنساني، لأنه يحدد عدد البدائل أو الحيارات المتاحة أمام الفرد في التنظيم (٢٠٤٠. بل ويرى البعض أن الإنسان في العصر الحديث لا يستطيع أن يحيا دون تنظيم، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه أرجيريس (Argyris) حينها قال: ومن العسير أن نصور أن تكون متحظياً في تنظيمه أو دون أن تكون عضواً في تنظيم ما 6. ودون أن تكون عضواً في الخاص، حيث يقضي معظمنا إن لم يكن جميعنا، كل يوم عمله ومعظم باقي نشاطه البومي في تنظيمات غتلفة. ومن هنا جاء اهتمام علياء العلوم السلوكية وعلياء الفكر التنظيمي بالتنظيم ودراسته وعاولة وضع نظريات مفسرة لعمل هذا التنظيم.

ويعرف بجه (Pugh) نظرية التنظيم بأنها: «دراسة بناء ووظيفة التنظيمات وسلوك الأفراد والجماعات داخل هذه التنظيمات (١٩٥٠) أما كمنجز (Cummings) فيعرف نظرية التنظيم بأنها: «دراسة بناء وعمليات ونتاج التنظيم في ذاته ١٩٥٠) وبهذا الممنى، فإن نظرية التنظيم تركز على التنظيمي والعمليات والأهداف والتكنولوجيا التنظيمية والمناخ التنظيمي كلها متغيرات تابعة، وثيقة الصلة بموضوعنا هذا؛ ولقد انبثن هذا الفرع من فروع المعرفة وأصبح علمًا مستقلاً إلى حدما، وقام أسس علوم أخرى هي علم الاجتماع وعلم النفس، كما ساهم فيه علم الاقتصاد. وللذك تعد نظرية التنظيم نقطة التفاء فو ونطور العلوم الاجتماعية في وقتنا الحاضر.

ويميل العلماء الآن عند دراستهم تنظيم العمل، الاهتمام بثلاثة مستويات، متمايزة، وتقوم على الاعتماد المتبادل فيها بينها، عند تحليل السلوك في التنظيم، وهي:

- (أ) بناء التنظيم ووظيفته.
- (ب) بنية الجماعة وتفاعلها.
- (ج) شخصية الفرد وسلوكه (۱۹).

ولكن إذا كمان للتنظيم هذا الدور الحيوي والجوهري في حياة الإنسان في العصر الحديث، فإ الذي بجمل للشخصية دوراً هاماً في التنظيم؟ يمكن القول رداً على هذا التساؤل أنه على الرغم من أن السياسات والأينية التنظيمية قد تدرس منفصلة عن الأفراد الذين يعملون في التنظيم، إلا أن التفاعل بين هؤلاء الأفراد والأبنية التنظيمية تحدد ظاهرة التنظيم، وهمي التي تمنح لكل تنظيم هويته الخاصة به. فضلاً عن أن نظرية التنظيم الحديثة ترى أن السلوك الإنساني في التنظيم يمكن فهمه من خلال ثلاثة عناصر أساسية، همي:

١ - التصميم المحدد لوظائف التنظيم ومتطلباته.

 ٢ ــ خصائص الأشخاص اللين يعملون في التنظيم، وهي الصفات المميزة التي يحضرونها معهم إلى التنظيم.

٣ \_ العلاقة بين متطلبات التنظيم ووظائفه، وصفات وخصائص األفراد في التنظيم ٢٠١١.

يبدو واضحاً الآن أمام العلياء أنه من العسير فهم التنظيم أو دراسة السلوك التنظيمي دون دراسة التغامل بين الأفراد أو الشخصية والتنظيم ومن هنا جاءت أهمية دراسة الشخصية في التنظيم. والبند الثاني من الفقرة السابقة يؤكد هذا المعنى، كيا أنه يشير إلى والصفات المميزة التي يحضرونها معهم إلى التنظيم وهذا أمر جوهري يجب أن نتوقف عنده لأنه من العسير فهم دور شخصية الفرد في التنظيم دون أن يتضح لنا هذا الأمر.

فالفرد الذي يعمل في التنظيم يأتي إليه وهو يحمل شخصيته المميزة له، وبالتالي يملك خصائص وصفات وسمات وخيرات خاصة به هو وحده، ساهمت في تشكيلها كل من الأسرة ثم الملارسة خلال السنوات الأولى من حياته، وإذا كان الفرد يحضر إلى التنظيم وله شخصية ثم الملارسة خلال السنوت الأولى من حياته، وإذا كان الفرد يحضر إلى التنظيم وله شخصية النفس يميلون إلى معاملة شخصية الفرد الراشد على أنها ثابتة نسبياً، ومن العسير أن تتغير أدادة البابانية على أنها تكيف التنظيم لافراد للتنظيم (١٠١٠). وعلى أساس هذه الفكرة أيضاً للأفراد لأنه من العسير أن تكيف هؤلاء الأفراد للتنظيم (١٠١٠). وعلى أساس هذه الفكرة أيضاً أمام فيدار (Fieddrr) نظريته عن القيادة في التنظيم، حيث يرى فيها أنه من العسير تغيير وهذه أمثلة قليلة لمدى الاعتماد في تجال السلوك التنظيمي على فكرة ثبات شخصية الفرد الرامن، وهناك أدلة أخرى كثيرة في المجالات الأخرى لعلم النفس ولا يسمح المجال منا للكرها.

وإذا أردنا في هذا السياق أن نحدد متى تتدخل شخصية الأفراد في التنظيم وفي أي مرحلة من مراحل العمل التنظيمي، وتؤثر في سلوكهم في العمل، يمكننا النظر إلى الجدول التالى الذي يمثل متغيرات السلوك التنظيمي.

#### جدول يوضح المتغيرات التي تستخدم في دراسة السلوك التنظيمي

| £               | ۳                | Y                    | 1                    |  |  |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| نتاج التظيم     | استجابات الأفراد | الملاقات بين الأقراد | المحددات التنظيمية   |  |  |
| مثل:            | مثل:             | مثل:                 | مثل:                 |  |  |
| الإنتاج، التغيب | السلوك،          | النظام الإشرافي،     | النظام اليرقراطي     |  |  |
| عن العمل، ترك   | الرضاعن العمل    | الفوة، السلطة        | الحجم                |  |  |
| العمل           | [                |                      | خصائص التسلسل المرمي |  |  |
| <b>←</b>        | 1 .              | 1 .                  | أهداف التظيم         |  |  |
| الشغية          |                  |                      |                      |  |  |
| Agricus I       |                  |                      |                      |  |  |

الممدر: المرجم رقم (٢٠).

ويتضبح من هذا الجدول أن شخصية الفرد في التنظيم يبدو تأثيرها في العلاقات بين الأواد الماملين في التنظيم (متغير رقم ٧) وعند تفاعلهم بمضهم مع بعض، وتفاعل القيادة مع غير القادة، ومدى ملامة النظام الإشرافي لهؤلاء اللين يخضمون له. كما يظهر أثر الشخصية بوضوح في سلوك الافراد داخل التنظيم نحو زملائهم، ومدى التزامهم بلوائح وقوانين التنظيم، ومدى رضاهم عن ظروف ومناخ العمل.

والآن وبعد أن اتضح أهمية شخصية الفرد في التنظيم، فياهو إذا الدور الذي أعطته نظريات التنظيم للشخصية؟ هذا هو السؤال الذي تحاول الدراسة الحالية الإجابة عليه.

#### ٢ ـ استخدام مفاهيم الشخصية في دراسة التنظيم:

إذا تتبعنا بدايات استخدام مفاهيم الشخصية في دراسة التنظيم لوجدنا أن العلماء استخدموا مفاهيم الشخصية في دراسات السلوك التنظيمي بمظهرين غنلفين:

الأول: بتمثل في اتجاء يعامل الشخصية كعامل ثابت لجميع الافراد، أي يزعم أن الطبيعة الإنسانية واحدة لدى جميع الناس ولا تختلف كثيراً من فرد إلى آخر.

الثاني: اتجاه يهتم بالفروق بين الأفراد، ثم يدرس التطبيقات التنظيمية لهذه الفروق الفردية، ولذلك فهذا الاتجاه يتعامل مع أبعاد الشمخصية كمتغيرات.

ويهتم الاتجاء الأول بالطبيعة الإنسانية بمصطلح أو مفهوم كل عام وشامل، وفكل البشر هكذاء، ومن ثم اعتمدت نظرية التنظيم وتطبيقاتها العملية في التنظيمات المختلفة على هذه والحقيقة، ويمكن القول أن هذا الاتجاه يمثله المدرسة التقليدية، والمدرسة الحديثة (مع الاختلاف في الموقف من الاختلاف في الموقف، والمجتلف من الطبيعة البشرية، أرجيريس يمكن اعتباره رد فعل إزاء موقف نظرية التنظيم التقليدية من الطبيعة البشرية، وهو في ذلك كان في موقف دفاعي يتفق في ذلك الوقت مع ما هو مطروح عن طبيعة الإنسان في التنظيم ولكنه لا يتفق مع حقائق علم النفس ونظرياته في ذلك الوقت أيضاً.

ولذلك فإن العمل الأمبريقي (Empirical) الذي أجرى على أساس هذا الاتجاه وهذا المفهوم للشخصية قد ركز على الدراسات الوصفية، ولم يختبر الفروض التي تهتم بالفروق بين الافراد العاملين في التنظيم، وهو بذلك لم يقدم عملياً الكثير من الفوائد للسلوك التنظيمي.

أما الاتجاء الثاني الذي يتمامل مع الشخصية بمفهوم المتغيرات فقد أدى إلى فوائد علمية وعماية في بجال السلوك التنظيمي، كيا ازداد العمل فعالاً في دراسة الفروق الفردية على أيدي علماء النفس المهتمين بدراسة التنظيم والسلوك التنظيمي، كيا ارتبط وهذا هو المهم حملاً العمل مفاهيمياً بنظرية الشخصية كيا يقدمها علم النفس، وذلك بأن استمار عدد من الباحثين بعض متغيرات الشخصية مثل: الدافعية للإنجاز، ومركز التحكم عند الفرد المحدالية، ولقد تزايد العمل في هذا الاتجاه في دراسة الشخصية حتى أصبح الباحثون في هذا المجال يستخدمون أبعاد الشخصية ليس فقط كمتغير مستقل أو متغير تابع ولكن أيضاً المجال يستخدمون أبعاد الشخصية بين سلوك الفرد وبعض المتغيرات التنظيمية، وهذا الاتجاه السائد الآن في دراسات السلوك الفرد وبعض المتغيرات التنظيمية، وهذا الاتجاه السائد الآن في دراسات السلوك القرد وبعض المتغيرات التنظيمية، وهذا عمل على فلك: إن صراع الادوار بين الأشخاص في التنظيم الواحد يظهر بصورة أوضح عند العاملين الذين عمل عصورت على درجات مرتفعة في القلق العصابي والانطواء والجمود، أكبر من هؤلاء الذين يحصلون على درجات منخفضة في القلق العصابي ويتميزون بالانساط والمرونة، وهذه النتائج تمني أن القلق العصابي والانطواء والجمود (وهي بعض متغيرات الشخصية) تعمل كرسيط بين بعض المواقف في التنظيم وصراع الأدوار في العمل ١٠٠٠٠٠.

#### ٣ \_ نظرية التنظيم والدور الذي نعطيه للشخصية:

يرى المهتمون بالفكر التنظيمي أن نظرية التنظيم تتكون من نظريات متعددة منباينة ولا تتصف بالتجانس فيها بينها، ويرى سكوت (Scott) أن هناك ثلاثة نظريات للتنظيم أصبح لها تأثير يمتد به على الفكر والعمل التنظيمي، ويمكن الإشارة إلى أن النظريات التي ستناقش في هذه الدراسة هي على الوجه التالي:

(أ) النظرية التقليدية.

- (ب) النظرية التقليدية الحديثة.
  - (ج) النظرية الحديثة (٢١).
    - (د) النظرية التكاملية.

ويمكن القول فيه تيملق بموضوعنا الرئيسي في هذه الدراسة، أن النظرية التقليدية والنظرية التقليدية والنظرية التقليدية والنظرية التقليدية كأساس المناطقة التنظيمي، والفكرة الأساسية عند النظرية التقليدية هي أن الإنسان كسول، لا يوثق فيه، ويعمل من أجل المال فقط، وبلا ريب فإن التصميم التنظيمي الناتج عن هذه الافتراضات يتصف بالبيرقراطية المحكمة، بل إن المزاعم المسبقة عن الدافعية للبناء التقليدي لا يزال يشكل الاساس لكثير من نظريات الحوافظة الحوافة الحوافة المحكمة.

وإذا كانت النظرية الحديثة تتبع إلى حد كبير نفس للنطق الشمولي العام، إلا أنها ترى حكس النظرية التقليدية ــ أن كل إنسان مهتم بأن يحقق ذاته، وأن يصل إلى كامل إمكاناته وقدراته، ولذلك وعل هذا الأساس فإنه من المقبول عند النظرية الحديثة أن يكون البناء التنظيمي أقل إحكاماً وأقل مركزية، عما كان في النظرية التقليدية.

وتنفق النظريتان أيضاً في أنه ما دام الناس يتشابهون في الشخصية فإن الغروق بينهم يمكن أن تعزوها إلى الاختلاف في الوظيفة التي يشغلونها أو العمل الذين يقومون به في التنظيم وليس إلى الشخصية(١٦).

وننتقل الأن إلى كل نظرية منها لنرى الدور الذي تعطيه كل منها للشخصية في التنظيم.

#### (أ) النظرية التقليدية:

يكن القول أن الكتابات السوسيولوجية المبكرة لمنظرين مثل دوركايم قد أمدت منظري النظرية التقليدية بالأساس النظري، ولقد نشأت مدارس للفكر التنظيمي على هذا الأساس، وكونت ما يعرف بالنظرية التقليدية وهذه المدارس هي:

١ ــ الإدارة العلمية: ورائدها تيلور (Taylor) الذي أصدر كتاب والإدارة العلمية» عام ركان مهتًا في المقام الأول بإنجاز العمل وأن بحصل على عمل وإنجاز أكثر بأقل قدر من الطاقة، وهذا المنحى الاقتصادي جعله لا يهتم كثيراً بالعامل كشخص، ولذلك كان العامل عنده امتداد للعمل، فالعامل ببساطة ليس له حياة خارج العمل ولا منفصلة عن واجباته في التنظيم.

٢ ــ الإدارة العامة: وأول من كتب فيها كل من جوليك ويورويك & Gulick

Urwick) فأصدرا كتابها المعنون وأوراق في علم الإدارة، عام ۱۹۳۷ يركزا فيه على العلاقات البنائية بين الإنتاج، والأفراد، والإمدادات، ووحدات الحندمات الأخرى في التنظيم، وبيدو جلياً هنا أيضاً التركيز على الكفاءة، وهي لا تختلف كثيراً عن مدرسة الإدارة العلمية في التركيز على التخصص في العمل، وتطاق الإشراف.

٣ ــ الميرقراطية: (Bureaucracy) ومن أشهر روادها ماكس فيبر (Weber) الذي أصدر كتابه المعنون ونظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، وترجمة عن الألمانية إلى الإنجليزية كل من هندرسون وبارسونز عام ١٩٤٧، وركز فيه فيبر على تزويد التنظيم بالعمال والبناء كوسيلة للتعامل مع عملاء التنظيم، وفي ضوء هذا المنظور فإن الكفاءة يمكن أن تصل أقصاها عن طريق تنظيم الواجبات تبعاً لنطاق الإشراف والسلطة، والوظائف المنسلطة هرمياً، وتعيين الخبراء والمتخصصين. ويرى فيبر أن الاستعمال المناسب للقواعد، والمكافآت، والعفوبات، تمكننا من إبعاد حياة الفرد الحاصة عن دوره كموظف في تنظيم (١٠٠٠).

ويمكن القول أن الأعمدة الاربعة التي تقوم عليها نظرية التنظيم التقليدية هي: تقسيم العمل، التسلسل الهرمي للسلطة، البناء التنظيمي، نطاق الإشراف. فلقد جملت هذه النظرية تقسيم العمل فكرتها المركزية، وتؤكد على الزعم بأنه كليا قسم عمل معين إلى مكوناته الأصغر، كليا أندي إلى تخصص أكثر، وبالتالي يصبح العامل الذي يقوم به أكثر مهارة وأكثر قدرة على تنفيذ عمله المخصص له، عما يؤدي إلى كفاءة أكثر في الإنتاج الكلي للتنظيم.

وتقسيم العمل سوف يكون متوازناً عن طريق مركزية الإشراف والتحكم، فالواجبات سوف تقسيم إلى أجزاء بواسطة السلطة المركزية، وذلك في ضوء الخطة المركزية للعمل، حيث أن مجهود كل وحلة عمل في حاجة إلى إشراف، ويجب تنسيق المجهودات المختلفة للعمل والتي سوف تؤدي إلى النتاج النهائي، وحيث أن كل مشرف له علد محد من العمال الذين يشرف عليهم (نطاق الإشراف)، فإنه يمكن أن يتحكم فيهم بكفاءة، فمن الضروري تحديد عد العمال الذين يشرف عليهم مسؤول خط الإنتاج، ومن ثم تحديد مشرف أعلى أو مشرف على المشرفين وهكذا، فشلاً ترى هذه النظرية أن كل ٥ - ٣ عمال مجتاجون إلى مشرف مباشر، وكل ٢ مشرفين مجتاجون إلى مشرف

وسوف يؤدي هذا التسلسل إلى إشراف أو تحكم هرمي يؤدي في نهايته إلى مدير واحد على قدة التنظيم، ويهذه الطريقة فإن كل تنظيم يمكن أن نتحكم فيه بسلطة مركزية واحدة، وهذا هو النسلسل الهرمي للسلطة، وفي هذا النظام يعطي الشخص الذي في القمة الأوامر، وهؤلاء الذين أدن في التسلسل الهرمي يطيعون دون نقاش، وغالباً ما تكون الأوامر في حدود الفائون، والطاعة هنا لا تكون للرئيس أو المشرف كشخص، لذلك، لا تقوم في اترى هذه النظرية حلى التأثير المشخصي، أو الحرف، فالطاعة دائياً في التنظيم تكون للقانون،

وما المشرف أو الرئيس إلا بجرد أداة ومنفذ له، والأفراد الأدنى في التسلسل الهرمي يطيعون القانون لأن ذلك واجبهم، ولأن هؤلاء الذين يديرون التنظيم متفوقون في المعرفة الفنية.

أما البناء فهو الملاقات المنطقية للوظائف في التنظيم والتي توضع لتحقيق أهداف التنظيم بكفاءة، والبناء يعني نظام وأنماط، فالنظرية التقليدية تعمل عادة مع بنائين أساسين هما: المعال والموظفين<sup>(19</sup>).

وبما يميز النظرية البيرقراطية هو أنها ترى أن العلاقات بين الأفراد في التنظيم تقوم على اسس غير شخصية، فكل موظف في التنظيم بجب أن يسير عمله وينجز، بطريقة غير شخصية، بل ويطريقة رسمية، فيجب مثلاً أن بجافظ على وجود مسافة اجتماعية بينه ويبن الموظفين الذين يشرف عليهم، وكذلك بينه ويبن عملاء التنظيم والهدف من هذه العلاقة الرسمية غير الشخصية، هو التأكيد على أن لا تتدخل الشخصيات في كفاءة الإنجاز، أو أداء المعلم أو المهمة.

كها أن البيرقراطية تحدد قواعد العمل بين الرئيس أو المشرف وبين العاملين تحت إشراف، فهي تقيد الامتياز الممنوح للمشرف داخل حدود الشرعية القانونية، مع ضمان معاملة متساوية لكل المرؤوسين، وهذا النظام يقوم على أساس التسليم يرشد المشرف في النموذج البيرقراطي، وينبغي أن ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها لحماية أفراد التنظيم ضد القرارات التصمفية، وبدلك تجعل حياة الأفراد مستقرة، وأقل اعتماداً على النزوات الشخصية للمشرف، وبذلك يضمن التنظيم للعاملين حقوقهم، وفي مقابل ذلك فمن المتوقع أن يقوم الاعضاء بأداء عملهم بكفاءة.

ويمكننا أن نفهم مبررات هذه القواعد البيروقراطية، إذا ما عرفنا النظروف التي عاش فيها فيبر عندما كتب نظريته في البيرقراطية، فلقد عاش في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر عندما كان التحيز والمحسوبية وعاباة الأقارب في التوظيف منتشرة في المؤسسات الصناعية بالمانيا في ذلك الوقت، فظهرت نظريته كرد فعل لهذه الأوضاع كنمط نموذجي للتنظيم، وكان يرى أنه يمكن أن نتحاشى التأثيرات السلبية للتحيز الشخصي، وعدم الرشد، وعدم النضح والانفعالية في العمل التنظيمي إذا نظمت التنظيمات بالطريقة التي عرضناها آنفاً.

وكان من الطبيعي أن تواجه النظرية التقليدية، وخاصة المدرسة البيرقراطية الانتقادات من كل صوب، وذلك لعدة اعتبارات، منها فيها يرى سكوت (Scott) أن هذه النظرية قد أهملت إلى حد كبير التفاعل بين شخصية الفرد، والجماعات غير الرسمية، ولم تضع اعتباراً للصراع داخل التنظيم ولا لعملية اتخاذ القرار، فضلاً عن أنها قد أهملت مساهمات العلوم السلوكية، وذلك بأن فشلت في إدماجها في مذهبها أو الاستفادة منها بأية طريقة منظمة، كما أن قيمة هذه النظرية محدودة بتركيزها الضيق على التحليل الرسمي للتنظيم ولم تضع في اعتبارها الجوانب والعوامل غير الرسمية في التنظيم.

ويرى بنسمان وروزنبرج (Bensman & Rosenberg) أنه على الرغم من أن البيرقراطية قد صممت أصلاً لكي تكون نظاماً فنياً للإدارة، إلا أنها أصبحت في الحياة العملية والتطبيق اكثر من ذلك بكثير، فغدت البيرقراطية بالنسبة للموظف طريقة شاملة للحياة، إذ أنها تركز على مطالب جادة، وتفرض قواعد جاملة، ومعايير صارمة وتضع على الموظف نوعاً خاصاً من الضغوط، ولكي يلعب دوره كبيرقراطي بكفاءة عليه أن يدفع ثمناً اجتماعياً ونفسياً باهظاً.

وفي تحليل بينس (Bennis) لنقاط الضعف في البيرقراطية كشف لنا عها يلي:

 إن البيرقراطية لا تسمح على نحو كافي بالنمو الشخصي للموظف، أو بتطور ونضج الشخصية في التنظيم.

 إنها تضعف الفردية وتكاد ثميتها، إذ أنها تركز على تنمية المسايرة، وتفكير الحماعة فقط.

٣ \_ إنه في ظل النظام البيرقراطي لا يستفاد من إمكانات المصدر البشري المتنظيم
 بصورة كاملة ، ويرجع ذلك إلى عدم الثقة والحنوف من الانتقام .

٤ \_ إن البيرقراطية تؤثر في شخصية الأفراد العاملين في التنظيم، فبعد معايشتهم هذا النظام لمدة طويلة يكتسبون صفات البلادة، والكسل والكآبة، وتصبح هذه الهمفات كيا لوكانت تميز وإنسان التنظيم، ذلك الطراز من الأفراد الذين لا يستطيعون إلا أن يعيشوا في تنظيم بيرقراطي رسمي(١٧٠٧).

ويرى أرجيريس (Argyris) في سياق انتقاده للنظرية البيرقراطية، أن التنظيم التقليدي بتركيزه على القواعد الصارمة، وتسلسل السلطة، والتخصص، واعتماد العاملين في التنظيم على المشرفين، كل ذلك سيؤدي في النهاية إلى إضعاف روح المخاطرة والتجريب عند العاملين في الننظيم، كيا سيقضي على حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة عندهم ومن ثم يدفعهم إلى عدم الثقة في الأخوين، وبالتالي لا يستطيعون تحمل مسؤولية العمل أو السلوك. كيا يرى أرجيريس أن مبدأ التخصص الذي تعتمد عليه النظرية التقليدية يؤدي إلى أن يستخدم الفرد الفليل فقط من قدراته، فكلها تخصص الفرد كلها كان العمل أبسط، وهذا يتنافى مع الميل البشري إلى المعل الامراز الاهتمام حتى ولو كان أكثر تعقيداً.

ويرى أن التسلسل الهرمي للسلطة يعمل ضد النمو الطبيعي للإنسان، ولا يقف عائق

فقط في سبيل نمو شخصيته نمواً طبيعياً ، بل يؤدي إلى أن ينتكس الفرد إلى الطفولة ، فيكتسب السلمية والخضوع والاعتماد على الأخرين كما يريد التنظيم الرسمى التقليدي .

ويمكن القول أن الاعتماد على الاخرين سوف يؤدي إلى إضعاف الدافعية للعمل لدى الافراد، فضلاً عن أن التسلسل الهرمي الصارم في التنظيم قد يكف وعنم الإبداع عند الأفراد، كيا يؤدي إلى رفضهم التجديد أو الاختراع أو التغيير، وذلك حتى يكونوا منسجمين مم العالم للحيط بهم ويعيشون فيه.

ولقد دفع كل ذلك كورمان (Korman) إلى القول بأن معظم المؤسسات الكبرى التي بها وحدات للبحث العلمي، تضع هذه الوحدات خارج نظام تسلسل السلطة، فحيث أن الأفراد مشغولون بالبحث فهم مبدعون، ويضيف كورمان قائلاً أن مثل هذه المؤسسات قد تعلمت أن البناء التنظيمي التقليدي لا يسمح بظهور الإبداع أو التعبير عنه، والذي يؤيد هذا الحلم من التفسير أن معظم التنظيمات التي يكون الإبداع أحد أهدافها الضمنية مثل الجامعات ومراكز البحث العلمي عادة ما تكون أقل تسلسلاً من التنظيمات الأخرى (١٠٠١).

وتؤيد هذا التفسير نتائج البحوث التي درست العلاقة بين نظم التسلسل في التنظيم والاعتماد على الآخرين وعدم الاستقلال، وبين الإبداع، وتؤيد نتائج هذه البحوث وجود علاقة بين المتغيرين، ففي دراسة قام بها زيللر (Ziller) ونشرت عام ١٩٥٨ أوضحت نتائجها أن الجماعات الأقل مرونة يغلب على أفرادها تفضيل النظم الاجتماعية ذات التسلسل في السلطة، ومن المعروف علميا الآن أن المرونة المرتفعة إحدى سمات المبدعين. وفي دراسة أخرى أجراها كل من فيلنيوم وجاكمان (Fillenbaum & Jackman) أوضحت نتائجها أن الأؤراد الذين يعتمدون اعتماداً رئيسياً على الرؤساء في عملياتهم العقلية يكونون أقل قدرة على رفض المعتقدات المتمارف عليها أو تطوير نظم معتقدات حديثة. كما بيّنت نتائج بحث جيزكر (Guetzkow) أن الابتكار في التنظيم يرتبط سلباً مع ترمكز السلطة ومتطلبات تسلسل السلطة، وأوضحت أيضاً نتائج بحث أهراش وفي (Ebriich & Lee) ان الاشخاص الذين يعتمدون على مصادر السلطة للعمليات المعرفية يكونون أكثر مقاومة للتغيير.

ومن الدراسات ذات النتائج الأكثر وضوحاً وارتباطاً بموضوعنا هذا، الدراسة التي نشرها ماير وهوفمان عام ١٩٦١ وأوضحت نتائجها أن الأفراد الذين يقضون فترة طويلة في العمل في تنظيم رسمي به تسلسل صارم للسلطة كانوا أقل ابتكاراً وإبداعاً.

ولقد أجريت دراسات أخرى حول تسلسل السلطة، والاعتماد على الرؤساء والمشرفين وعلاقة ذلك بالدافعية للعمل والإنتاجية والإنجاز، وييدو أن البحوث في هذا المجال تتميز بالكثرة والشمول، ولقد بدأ الباحثون دراسة هذه العلاقة من عام ١٩٦٥، إذ نشر كل من مورس ورعبر (Morse & Reimuer) يجمها الذي أوضع أن الجماعات التي تتمتع بدرجة عالمية من الاستقلال في اتخاذ قراراتها، يزداد إنجازها بشكل واضح ومن نتائج البحوث في هذا المجال أيضاً أنه كلما زاد شعور الأفراد أنهم هم الذين يشرفون على عملهم، كلما ارتفع إنجازهم للمعل. وقام فاريس عام ١٩٦٩ (Farris) بتجربة على مجموعة من العاملين الذين لم يكونوا يشتركون في اتخاذ القرارات التي تخص عملهم، وجعلهم يشاركون في اتخاذ القرارات والتخطيط للعمل، فادى ذلك إلى ازدياد الإنجاز والإنتاج في عملهم عا قبل (١٩٠٥) ونلاحظ أن نتائج هذه البحوث تتفق إلى حد كبير مع وجهات النظر التي سبق عرضها، والتي تنتقد مبادىء التنظيم التقليدي، تلك المبادىءالتي تقف أمام تطور وغو الشخصية الإنسانية في التنظيم.

ويبدو لنا بعد مناقشة نظرية التنظيم التقليدية، والانتقادات التي وجهت إليها، أن هذه النظرية بصورتها النقية أو المثالية، إذا تحققت في تنظيم ما ــ لا تصلح للتنظيم في عصرنا الحالي، ومع ذلك فهي قد تركت آثاراً واضحة لا يمكن إنكارها في الفكر التنظيمي، بل إن بعض مبادثها لا تزال شائعة الاستخدام في كثير من التنظيمات، وتساعد بصفة عامة في إدارة المديد من التنظيمات الحديثة، ومن أهم هذه المبادىء، وحدة الإشراف، تساوي السلعلة مع المسؤولية، نطاق الإشراف المحدد، ولكن في عصرنا لا ينظر إلى هذه المبادىء على أنها الكلمة النهائية في التنظيم، حيث أن كثيراً من التنظيمات الحديثة أيضاً لم تستخدم هذه المبادىء ومع النها التنظيمي الحديث، إذا نظرنا إليها من منظور واقعي سليم، حيث أنها تمثل نقطة النطلاق لنظية النظيم الحديث، إذا نظرنا إليها من منظور واقعي سليم، حيث أنها تمثل نقطة الانظلاق لنظرية النظية النظيم الحديثة، إذا نظرنا إليها من منظور واقعي سليم، حيث أنها تمثل نقطة الانظلاق لنظرية النظية النظيم الحديثة (١٩٠٤).

## (ب) النظرية التقليدية الحديثة:

يكن القول أن العلماء بصفة عامة يوحدون بين النظرية التقليدية الحديثة وبين حركة المعلاقات الإنسانية، كا يرى العلماء أن هذه النظرية قد اعتمدت على مبادئ، المدوسة التقليدية وخاصة أعمدة التنظيم عندها. ومع ذلك فإن هذه النظرية لما إسهاماتها الجديدة في دراسة التنظيم، منها إدخال العلوم السلوكية بطريقة متكاملة إلى نظرية التنظيم والفكر التنظيمي، ومن خلال الاعتماد على هذه العلوم، برهنت النظرية التقليدية الحديثة وحركة العلاقات الإنسانية على أن مبلديء المذهب التقليدية وأعمدته التنظيمية تتأثر بأفعال وسلوك الإنسان في التنظيم. ومن المساهمات الهامة أيضاً فلم النظرية المعالجة المنظمة للتنظيم غير الرسمي، بعد أن كان كل التركيز على التنظيم الرسمي فقط في الملاهب التقليدي، وأظهرت النظرية التقليدية الجديثة بوضوح مدى تأثير التنظيم غير الرسمي على البناء الرسمي للتنظيم، أو بمعنى آخر أنه لا يمكننا أن تفغل التنظيم غير الرسمي إذا أردنا أن نفهم التنظيم الرسمي أو السلوك التنظيمي (السلوك التنظيميم).

ويشير مصطلح التنظيم غير الرسمي إلى جماعة الأصدقاء، أو الاتحادات العمالية أو النقابات في التنظيم، وهذه الجماعات أو الاتحادات لا يرد ذكرها في برنامج عمل التنظيم الرسمي، ويمنى آخر يقصد بالتنظيم غير الرسمي التجمع التلقائي للأفراد في موقف العمل، ويبدو أن هذا التجمع بحدث كاستجابة للحاجات الاجتماعية عند الأفراد.

وصاغ العلماء بعض المتغيرات التي تشكل التنظيم غير الرسمي، وهمي:

الموقع: فلكي يكون الأفراد جماعة ما فلا بد من وجودهم في مكان واحد، يسمح برجود علاقة وجهاً لوجه بين هؤلاء الأفراد، فالمكان أو الموقع الجغرافي للأفراد في التنظيم عامل هام في تشكيل الجماعة.

المهنة: فالأفراد الذين يعملون في مهنة واحدة أويقومون بعمل مماثل بميلون إلى أن يتجمعوا معاً.

الاهتمامات: أما المتغير الثالث فهو اهتمامات الأفراد في التنظيم، فالأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة بميلون أيضاً إلى تكوين جماعة فيها بينهم، وقد تفسر لنا الاهتمامات لماذا تتكون الجماعات الصغيرة حتى مع عدم وجود الاشخاص في مكان عمل واحد وفي مهنة واحدة.

وقد أدى اهتمام النظرية التقليدية الحديثة بالتنظيم غير الرسمي، إلى دراسة القيادة غير الرسمية، وثارت المناقشات حول المشكلات التالية التي تتعلق بهذا الموضوع: ما هو القائد غير الرسمي؟ كيف يمكن أن بساعد المشرف (الرسمي) في تحقيق أهداف التنظيم؟(٢٤) وما يجدد ذكره هنا أن النظرية التقليدية الحديثة قد ظهرت مع علامتين بارزتين من علامات طريق تطور الفكر التنظيمي والسلوك التنظيمي ألا وهما: بحوث كيرت ليفين (Kurt Lewin)، وكتابات جماعة هاوثورن أن النظرية (Hawthorne) فلقد كانت نظرية المجال في ذاتها أحد العوامل التي وجهت البحوث في علم النفس نحو تفسير سلوك الفرد والجماعة. أما الكتابات عن دراسة هاوثورن والتي نشرها مايو (Mayo) عام ١٩٣٣ فقد أصبحت هامة في مجالنا هذا، لأن التباحين في هذه الدراسة كانوا يعاون معرفة العلاقة بين الإضاءة والإنتاج، فخرجوا بمضمون مؤداه أن أغاط الصداقة هي غلب التنظيم، وبالتالي دافعوا عن العلاقات الإنسانية كمجموعة من الوسائل التي بها يمكن أن نحث الأفراد وندفعهم للعمل والإنتاج في التنظيم (١٦٠).

وعلى الرغم من الأفكار الجديدة التي قدمتها النظرية التقليدية الحديثة إلى الفكر التنظيمي إلا أنها لم تدرس العوامل المتفاعلة داخل التنظيم، ولم تقدم الطريقة الملائمة لدراسة التنظيم ككل، ولذلك انتقدها البعض قائلاً أن العلاقات الإنسانية ما هي إلا أداة للسخوية من الناس، ويرى آخرون أن نظرية العلاقات الإنسانية ليست أكثر من مجموعة من المعلومات الوصفية التي لا قيمة لها، ويضيف سكوت (Scott) قائلاً أن النظرية التقليدية الحديثة تعاني من عدم النضيج أو الاكتمال، ولذلك ينقصها النظرة التكاملية للعوامل المختلفة التي تتفاعل مع السلوك الإنساني في التنظيم (٢٠٠). ووصل الانتقاد لهذه النظرية إلى قمته عندما وصفت بأنها تدعو إلى الاهتمام الزائد بالعلاقات الإنسانية، والتركيز الفائق على مشاعر العاملين، عما قد يؤدي إلى الكسل، وأشار مكتر (Mcnair) في مقالة بعنوان «الكثير جداً من العلاقات الإنسانية» بانه يشعر بأن هناك قلق زائد حول مشاعر العاملين، مع أن الاهتمام يجب أن يكون مركزاً حول إنجاز العمل، وهولذلك يخشى أن تدلل هذه النظرية العاملين في التنظيم.

ولكن ما بهمنا في صياقنا هذا أن هذه النظرية على الرغم من أنها اهتمت بالعلاقات الإنسانية داخل التنظيم إلا أنها لم توضح موقفها من الفرد ــ كفرد ــ في التنظيم، وبالتالي لم تتعرض للشخصية ودورها في التنظيم. وهوما حاولت النظرية الحديثة القيام به.

#### (ج) نظرية التنظيم الحديثة:

إن أهم ما يميز نظرية التنظيم الحديثة اعتمادها على بيانات البحوث الأمبريقية ونظرتها التكاملية للتنظيم، وهذه الأسس قد صينت في إطار مفاهيمي يقوم على منطق مؤداه أن الطريقة الوحيدة المفيدة لدراسة التنظيم هو أن ندرسه كنظام (System)، ودراسة النظام تتوقف على دراسة أجزاء هذا النظام، واعتمادها المتبادل كل على الآخر، ولذلك فإن النظرية الحديثة قد غيرت المستوى المفاهيمي للتنظيم عها كان موجوداً لذى النظرية التقليدية، أو التقليدية الحديثة . ونجم عن هذا الإطار المفاهيمي الجديد، الحاجة إلى الإجابة على عدد من الاسئلة المترابطة مثل: ما هي الأجزاء الأساسية في النظام؟ ما هي طبيعة العمليات الرئيسية في النظام؟

ويذهب منظري النظرية الحديثة في تحليلهم للنظام إلى القوم بأنه يشتمل على أجزاء. وتحميث تفاعلات وعمليات بين هذه الأجزاء، وأن لكل نظام مجموعة من الأهداف.

والواقع أن مفهوم النظام قد ظهر قبل أن تعتمد عليه نظرية التنظيم الحديثة، حيث ظهر في بجال العلوم الطبيعية منذ الخمسينات من هذا القرن، واعتمد عليه أيضاً علياء النفس في دراستهم للشخصية كنظام(١) كما اعتمد عليه علياء الاجتماع في دراسة النظام الاجتماع ٢٠٠.

والنظام هوما يتكون من مجموعة من الأجزاء أو العناصر التي تعمل مماً لإنجاز وظيفة عددة، وبمعنى آخر ما يتكون من مجموعة من المناصر التي تتفاعل معاً حتى يقوم بوظيفته، وقد يكون النظام بسيطاً أومعقداً، كياقد يكون النظام مفتوحاً أومغلقاً. والنظام المغلق هوذلك النظام الذي لا يسمح بدخول عناصر من خارجه، أما النظام المفتوح فهو الذي يستمد بعض العناصر من خارجه، وفي الوقت نفسه يعطي البيئة الحارجية بعض المواد أو بعض نتاجه، أي أن تكون بينه وبين البيئة الحارجية تفاعل وتبادل مستمرين، ومع ذلك يظل عافظاً على ذاته وكيانه في حالة مستقرة.

وتدرس نظرية التنظيم الحديثة التنظيم كنظام مفتوح، والتنظيم الرسعي على هذا الأساس يقوم على الاعتماد المتبادل بين بناء التنظيم والعمليات التنظيمية والتكنولوجيا، وهي الأجزاء الرئيسية للتنظيم كنظام مفتوح، وهذه الأجزاء يمكن أن تقسم إلى أجزاء أصغر، فعلى سبيل المثال يمكن أن يقسم البناء إلى عناصر بنائية، والعمليات الإدارية يمكن أن تشتمل على اتخذ القرار، والاتصال والتحكم في التنظيم.

والواقع أنه على الرغم من تعدد نظريات التنظيم الحديثة، إلا أن الاعتماد على مفهوم النظام في دراسة التنظيم في النظرية الحديثة، قد عمل على تقليل الحلاف بين مدارس هله النظرية، إن لم يكن قد عمل على توحيدها، على الأقل في الاتجاه نحو دراسة التنظيم كنظام مفتوح، حتى وإن اختلفت في مسميات الأجزاء أو العناصر التي يتكون منها النظام.

#### (د) النظام الاجتماعي:

وقد ركز علماء الاجتماع في دراستهم للنظام على «النظام الاجتماعي»، كها درسوا وتنظيم العمل، كنظام اجتماعي أيضاً، ومن النظريات المبكرة في هذا المجال والتي ساهمت في تطور السلوك التنظيمي، النظرية التي قلمها هومانز عام ١٩٥٠ (Homans) في كتبابه والجماعة الإنسانية».

ويرى هومانز أن أي نظام اجتماعي يوجد في بيثة، وتتكون البيئة من ثلاثة أجزاء: البيئة الطبيعية مثل الموقع الجغرافي والمناخ، والبيئة الثقافية مثل القيم والأهداف والمعايير السائدة في المجتمع الذي يوجد فيه النظام الاجتماعي، ثم البيئة التكنولوجية مثل الاجهزة المتوفرة لدى النظام.

فضلاً عن أن النظام الاجتماعي ذاته له أهدافه ومتطلباته الخاصة التي ينبغي أن تتحول إلى أنشطة محددة وتفاعلات بين أفراد النظام. إن السلوك اللي يتطلب النظام أو تحدده البيئة للأفراد يسميه هومانز بالنظام الحارجي، فعلى سبيل المثال، في تنظيم العمل تشكل الإدارة الجزر الكثير للنظام الحارجي، وذلك عن طريق إصدار القرارات التي تجمع بعض الاشخاص معاً في قسم محدد وبطريقة معينة، وعلى الرغم من أن هؤلاء الافراد الذين قد أحضرتهم الإدارة معاً قد لا يعرف بعضهم البعض في أول الأمر، إلا أتهم فيها بعد سيعرف كل منهم الآخر في عمله،

إنهم بعد ذلك يجتمعون على أساس جديد مختلف، وتربطهم علاقات جديدة، وهذا الأساس وهذه العلاقات تؤثر في سلوك كل منهم، وقد تصبح بديلًا عن تأثير النظام الحارجي (الإدارة) ويسمى هومانز هذه الظاهرة بالنظام الداخلي.

ويرى هومانز أن عناصر النظام الاجتماعي يمكن أن تصنف في فتات ثلاث، تحتوي على بعض أوجه كل من النظام الحارجي والداخلي، وهي:

الأنشطة: وهي المهمام التي ينجزها الأفراد، أو الأشياء التي يفعلونها.

الشاعلات: وهي الأنشطة التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، فقد يكون نشاط فرد يؤثر في نشاط الفرد الأخر.

المشاعر: وهي الحالات النفسية الداخلية، مثل الحالة الانفعالية، والمعتقدات.

ويرى هومانز أن هذه الأنشطة والتفاعلات والمشاعر تتفاعل فيها بينها، أي أن كل منها يؤثر في الإخوى ويتأثر بها، ولذلك فإن أي تغيير في أي منها سيؤدي إلى تغيير في الأخرى.

كما أن هناك تفاعل بين النظام الداخلي والنظام الخارجي أيضاً، وأن النظامين يؤثران ويتأثران بالبيئة المحيطة، فالبيئة قد تؤثر في التنظيم الرسمي (لأنه تنظيم مفتوح) الذي بدوره يؤثر في الملاقات داخل التنظيم، ومنها علاقات التنظيم غير الرسمي، ولذلك برى هومانو أن التنظيم الاجتماعي ما هو إلا تتاج نمط من التفاعلات بين التنظيم.والبيئة وخصائص الأفراد الذي يعملون فيه، وواضح هنا أن هومانو يعملي في نظريته دوراً هاماً لشخصية الفرد الذي يعمل في التنظيم، التي هي بدورها يمكن أن تؤثر في سلوك الأفراد(١١).

#### (هـ) خصائص النظام المفتوح:

ومن أحدث الدراسات حول التنظيم كنظام اجتماعي مفتوء، تلك التي قام بها كل من كانز وكاهن (Katz & Kahn) عن علم النفس الاجتماعي للتنظيمات، وقد صاغا أنا أهم خصائص التنظيم كنظام اجتماعي مفتوح، وذلك في النقاط العشرة التالية:

إن النظام المفتوح يتزود ببعض الطاقة لكي يبقى على قيد الحياة، وهو في ذلك
 مثل أى كائن عضوى.

 بيقوم النظام المفتوح بعملية تحويل الطاقة التي استمدها من البيئة إلى ناتج جديد.

٣ ــ يقوم النظام المفتوح بنزويد البيئة الخارجية ببعض نتاجه.

\$ \_\_ إن نمط الأنشطة في النظام المفتوح تعمل بنظام الدورة (Cycle)، فالمنتج المصدر إلى البيئة يصبح مصدراً للطاقة من جديد ويذلك تتكرر دورة أخرى من الأنشطة . . وهكذا، ولذلك فالبناء الاجتماعي للنظام يتصف بالديناميكية وليس جامداً.

 و \_\_ يتصف النظام المفتوح بأن به خاصية الاحتفاظ بالطاقة الزائدة التي يستمدها من المبيئة الخارجية، ولذلك فإنه يستمد طاقة تزيد عن استهلاكه، ويعمل في الوقت ذاته على الاحتفاظ بها واختزانها لوقت الحاجة إليها.

٦ \_ إن المدخلات إلى النظام المفتوح لا تتكون فقط من مواد خاصة بالطاقة، والتي تتحول أو تتغير أثناء عمل النظام، ولكن هناك مدخلات لها خصائص المعلومات، ونزود النظام بالمعلومات عن البيئة ويوظيفته بالنسبة المبيئة.

٧ \_ يتصف النظام المفتوح بحالة من الاستقرار، واستمرار حالة الاتزان الحيوي الديناميكية بين أجزائه، وتمثل حالة الاتزان هذه قوة تعمل على الاحتفاظ بمعدل ثابت بين أجزاء النظام.

 ٨ = يتصف النظام المفتوح بأنه يتجه نحو التمايز والتطور، ولذلك فإن الأنماط العامة الشمولية تستبدل بوظائف أكثر تخصصاً.

٩ \_\_ يتصف النظام المفتوح بالتكامل والتناسق، فعل الرغم من تمايز أجزائه إلا أن هناك تكامل وتناسق بين هذه الأجزاء، بما يؤدي إلى أن يقوم النظام بوظيفة محددة، وتعمل هذه الأجزاء على أدائها.

١٠ هـ وأخيراً يتصف النظام المفتوح بتعدد مساراته التي تمكنه من الوصول إلى الحالة النهائية من نقط بداية ختلفة، وعن طريق مسارات غتلفة(٢٤٥، وما يمكن الخزوج به من مفهرم التنظيم كنظام اجتماعي مفتوح هو أن كل عناصره أو أجزائه متفاعلة ومتكاملة وأن كل الأنشطة فيه مترابطة.

## (و) أجزاء النظام المفتوح:

ومن المفيد هنا أن تعرض بإيجاز الاجزاء النظام كها تراها نظرية التنظيم الحديثة إذ أن ذلك يرتبط ارتباطاً مباشراً بموضوعنا الرئيسي وهو منظور نظرية التنظيم الحديثة للشخصية الإنسانية، ويرى كتاب هذه النظرية أن التنظيم كنظام مفتوح يتكون من الأجزاء التالية:

١ ـــ الفرد: ويرى علماء هذه النظرية أن أهم جزء في النظام هو الفرد، وبناء الشخصية الذي يحضره معه إلى التنظيم، وخاصة دوافعه، واتجاهاته التي تحدد مدى توقعاته من التنظيم. ٢ ـــ التنظيم الرسمي: وهو يتكون من أغاط العمل المترابطة والتي تكون بناء النظام، ولقد اهتم عدد كبير من كتاب هذه النظرية، مثل أرجيريس (Argyris) بعدم التطابق وعدم الانسجام بين متطلبات التنظيم الرسمي وحاجاتالفرد.

٣ — التنظيم غير الرسمي: وهوموضوع ناقشه من قبل النظرية التقليدية الحديثة، ولكن النظرية الحديثة ما للفرية الحديثة المسلوك ال

هذه الأجزاء الهامة وغيرها، مثل مفاهيم الدور والمكانة، وبيئة العمل الفيزيقية، بينهما اعتماد متبادل، وتتفاعل فيها بينها فتزدي بالتالي إلى نسيج مفاهيمي يسمى النظام التنظيمين. (٢٠٠٠)

## (ز) الشخصية والتنظيم الرسمي:

ومن النظريات الحديثة في التنظيم ما قدمه لنا أرجيريس (Argyris) عن العلاقة بين الشخصية الإنسانية والتنظيم الرسمي، وكان أرجيريس دائم التساؤل عن: ما هر الخطأ في العلاقة بين الشخصية الإنسانية والتنظيم الرسمي؟ ومنذ عام ١٩٥٧ وهو يعمل في سبيل إيجاد توازن بين احتياجات الفرد السيكولوجية ومتطلبات التنظيم الرسمي الذي يعمل فيه، وفي عام ١٩٧٤ يتحدث عن نظرية متكاملة للعلاقة بين الشخصية والتنظيم.

ويرى أرجيريس أن هناك صراعاً بين احتياجات الأفراد ومتطلبات التنظيم الرسمي، فالنمية المسيعية ينمو نحو الاستقلال، والاعتماد على اللذات، وهدم الحضوع، ونحو وتعدد قدرات الفرد، أما التنظيم الرسمي، الذي يطبق البيرقراطية، فيتطلب من الأفراد أن يتصرفوا ويسلكوا على النقيض من ذلك، ويتوقف التفاعل بين الفرد والتنظيم، واحتمال حدوث الصراع وشدته على ما يتطلبه التنظيم من الأفراد، واستطراداً من ذلك يمكن القول أنه كلما زاد منحى التنظيم نحو التنظيم الرسمي البيرقراطي كلها أجبر الأفراد على أن يسلكوا في التنظيم مثل الأطفال، أي يعتمدوا على الرؤساء، ويخضمون لهم، ويظهرون القليل من المغذرات، ومن ثم ينجم عن عدم الانسجام بين حاجات الفرد الراشد في التنظيم، أن يصاب الافراد بالإحباط، والفشل السيكولوجي والصراع النفسي.

ويحدد أرجيريس العوامل التي تحدد مدى عدم الانسجام أو عدم التجانس بين الفرد والتنظيم فيما يل:  ا كليا كان موقع الموظف في أدن التسلسل الهومي للتنظيم، كليا كان أقل تحكيًا في ظروف حمله، وكليا كان أقل إمكانية في استخلال قدراته.

لا حالم كان الفائد في التنظيم أكثر توجيهاً للأفراد وأكثر سيطرة، كلما كان الموظف
 أكثر اعتماداً عليه وأكثر خضوعاً.

كلما كان التنظيم يستخدم اتجاهاً واحداً في التحكم الإداري ــ أي من أعلى إلى
 أسفل كلما شعر الموظف بزيادة الاعتماد على التنظيم، وعدم القدرة على إبداء الرأي.

كيا يرى أرجيريس أن مشاعر الإحباط والفشل السيكولوجي الناجمة عن العوامل السابقة، والتي تصبب الأفراد في التنظيم البيرقراطي يمكن أن تتخذ صوراً وأغراضاً متباينة منها على سبيل لمثال:

أ) أن يقارم الموظف ضد التنظيم ويجاول الحصول على مقدار أكبر من الاستقلال،
 ومن صور ذلك أن ينضم إلى الاتحاد أو النقابة، وهذا هو الأكثر شيوعاً.

(ب) أن يترك الفرد التنظيم، ويلتحق بتنظيم آخر.

(ج) أن ينفصل سيكولوجياً عن التنظيم الذي يعمل فيه، فلا يعمل بكامل طاقته،
 ولا يندمج أو يشارك في أنشطة التنظيم، ولا يهتم بما يحدث في التنظيم.

ويرى أرجيريس أن نظريته صائبة ولقد برهنت الكثير من البحوث على صحتها كما يرى أنها لا تتأثر بالاختلافات في المذاهب السياسية، أو الاختلاف في الثقافات من مجتمع إلى مجتمع، فالعلاقات الأساسية بين الفرد والتنظيم واحدة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا. ولقد أورد بعض البحوث التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والسويد، والتي تبرهن على صحة نظريته (٤٠٤).

ومن النظريات الحديثة في التنظيم أيضاً تلك التي قدمها لنا مكرجر (McGreger) عام 1970 وذلك في كتابه والجانب الإنساني في المشروع، ويرد فيها على النظرية التقليدية وأسماها النظرية (X)، ويرى في نظريته أن الإدارة هي النظرية (X) بيميزها عن التقليدية التي أسماها النظرية (X)، ويرى في نظريته أن الإدارة هي المسؤولة عن تنظيم عناصر المشروع الإنتاجي، مثل: المواد الحام، المعدات، والأفراد، وذلك لحدة الأهداف الاقتصادية. ويرى مكرجر أن الإنسان ليس سلبياً، ولا كسولاً، ولا يقاوم المتطلبات التنظيمية كها كانت تزعم النظرية التقليدية، بل إنه قد يصبح كذلك نتيجة لحبرته في التنظيم وسبب إدارة التنظيم. فالإنسان في رأيه عنده الدافعية للعمل، والقدرة على تحمل المسؤولية، وسمؤولية الإدارة وواجبها الأسامي هر تصميم الظروف التنظيمية وطرق العمل المي تجدر على تحقيق أهداف التنظيم، وعلى توجيه مجهوده نحو هذه الأهداف.

فالإدارة تخلق الفرص وتطلق الإمكانات، وتزييع العقبات، وتشجع الارتقاء والنمو الإنساني، وقد الأفراد بالإرشاد اللازم، فالإنسان عنده الإمكانات والقدرات رعلى الإدارة استغلالها على أحسن وجه، وذلك الرأي على التقيض تماماً من النظرية التقليدية التي ترى أن الإنسان ليس لليه الدافع، وما على الإدارة إلا أن تحركه للعمل. ولذلك يمكن القول أن النظرية التقليدية تقوم على مبدأ التحكم الخارجي في سلوك العاملين في التنظيم أما نظرية مكرجر فتقوم على مبدأ توجيه الذات، أو التحكم في الذات.

كما قدمت هذه النظرية بعض الفروض عن الدافعية عند الإنسان، تقوم على التسلسل الهرمي للحاجات عند ماسلو (Maslow)، والتي يرى مكرجر أنها تصلح كأساس للتصميم النظيمي (١٥).

وفي دفاهه عن نظرية مكرجر يقول شاين (Schein)، أن هذه النظرية صحيحة وكافية لما نحاول أن نقوم به، وتؤيد معظم الشواهد التي استمدت من سلوك جماعات العمال نظرية مكرجر، ويرى أن هناك أربعة نقاط توضح لنا موقف هذه النظرية، وهي:

ا \_\_ نظرية مكرجر هي نظرية في الدافعية عند الإنسان، وليست نظرية في كيف تدير
 ننظيم .

٢ ... لا تجادل هذه النظرية ولا تناقش مسألة أن الحاجات الإنسانية منسجمة مع الأهداف التنظيمية دائيًا ويمكن التكامل بينها، ولكن مثل هذا التكامل بمكن تحقيقه إذا اختارت إدارة التنظيم أن تجمله ممكناً.

٣ \_ لا تتضمن هذه النظرية الإدارة بالمشاركة أد أي نوع من أنواع الإدارة، إنها فقط
 تبين وتعرض أن الأفراد أساساً متشابهون، وما هو نوع السلوك التنظيمي الذين يقدوون
 عليه، إذا كانت الظروف في التنظيم ملائمة.

٤ \_\_ إن معظم البحوث في سلوك الجماعات، بما فيها بحوث الجماعات المرجعية والمصراع بين الاتحاد والإدارة، وحل المصراع، تؤيد نظرية مكرجر عن السلوك الإنساني(٢٠٠).

يبدو واضحاً لنا الآن أن قدراً كبيراً من فروض ومناقشات نظرية التنظيم الحديثة تدور حول الفرد وشخصيته في التنظيم، وعن مدى تعارض أو انسجام قواعد التنظيم البيرقراطي الرسمي مع شخصية الفرد، ومع ذلك فإننا نجد أن النظرية الحديثة تشارك النظرية التقليدية في المنطق العام للتصميم التنظيمي الذي مؤداه أن التنظيم يجب أن يصحم ليلائم طبيعة الإنسان، وإن كانت النظرية الحديثة قد عدلت من افتراضاتها عن الإنسان بحيث اختلفت عن النظرية التقليدية، فعل سبيل المثال، بدلاً من أن نفترض بأن جميع العمال يمكن حشهم وإثارة الدافع عندهم بالعوامل الاقتصادية فقط، كيا ترى النظرية التقليدية، فإن النظرية الحديثة ترى أن الممال كبشر يكافحون من أجل التعبير عن الذات، والاستخلال، وتحقيق الذات. فضلاً عن ذلك تزعم النظرية الحديثة أن هذا الكفاح موجود بقدر متساوي في كل الافراد، أي أن نظرتها للشخصية الإنسانية لا تزال نظرة شمولية كلية، مثلها كانت عند المدرسة التقليدية، ولذلك اعتمدت النظرية الحديثة أيضاً على الاتجاه الواحد، والحل الوحيد لمشكلات التنظيم، ولذلك اقترحت الحل الوحيد الأفضل لكفاءة كل التنظيمات، والطريق الرحيد الأفضل لحث وإثارة الدافعية عند كل الأفراد، فنظرتها للتنظيم ليست فقط ذات جانب واحد، ولكنها أيضاً ذات اتجاه واحد.

وهي لذلك لا ترى أن هناك فروقاً فردية بين الأفراد في الجوانب أو الخصائص السيكولوجية وبالتالي في الشخصية. وإن كان هناك بعض كتاب النظرية النظرية الخديثة يعترفون بوجود مثل هذه الفروق الفردية، إلا أن النماذج النظرية التي يقدمونها تتعامل مع هذه الفروق كيا لوكانت ليست بذات قيمة (١٦).

ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى نظرية التنظيم الحديثة، أنها ترجع كل مساوى، وعلل التنظيم إلى الإدارة وإلى البناء التنظيمي ذاته، وهي في ذلك تعنى مع مبدأ الاتجاه الراحد، والحل الرحيد، وعارض بعض الباحثين (مثل سايلز وستراوس) & Strawa (sayles ونظرية أرجيريس الخاصة بعدم الانسجام بين الشخصية والتنظيم، ويرون أن هله النظية ومزاعمها تنطبق بصورة أفضل على العاملين الذين يقوومون بأعمال تحتلج إلى مهارة فائقة، أو يقومون بأعمال تتطلب الإبداع والابتكار، مثل العلماء الذين يعملون في بجال المحوث، أو الذين يصممون النماذج الصناعية المبتكرة في الشركات الصناعية الكبرى، أما العمال الذين لا يتطلب عملهم إلا إنجاز عمل مجدد لهم، فإن هذه النظرية لا تصلح لهم ولا تنظيق عليهم (۱۱).

ويسير جروس (Gross) على نفس هذا الخط من الهجوم على نظرية أرجيريس إذ يرى ان مفاهيم مثل كرامة الفرد، وتنمية الذات تعكس قيًّا أكاديمية، ولا تصور رضات أفراد التنظيم، لأن هؤلاء لا يعيرون عن حاجتهم لمثل هذه القيم، كيا أن طبيعة عمل العمال في خط التجميع مثلاً لا يتطلب منهم إظهار المبادأة، ولا يرغب في تنويع العمل حتى لا يشعر بالملل والسنام، كيا يرى أرجيريس (٥٠).

وإذا كان مدخل أرجيريس إلى دراسة التنظيم هو رجود صراع أو عدم انسجام بين متطلبات التنظيم الرسمي وحاجات الفرد وشخصيته، فإننا نجد أن مدخل شين (Shein) يختلف عن ذلك، حيث يرى أن هناك تفاعلاً مستمراً وتأثير متبادل بين التنظيم والفرد، فالتنظيم بؤثر عل الفرد في بداية حياته العملية، فيعمل على تنشئته تنظيمياً، وتعليمه وتدريبه على قواعد العمل، ثم يأتي بعد ذلك تأثير الفرد على التنظيم، وذلك في السنوات المتأخرة من حياته العملية، حيث يقوم الفرد بابتكار نظم جديدة للعمل وابتكار الطرق الأفضل للعمل والإنتاج(٢٠).

إلى هنانكون قد انتهينامن مناقشة النظريات التنظيمية الثلاث الرئيسية وهي التقليدية والتقليدية الحديثة، والحضينة في التنظيم وإذا الحديثة، والحديثة، وأوضحنا الدور الذي تعطيه كل منها للفرد والشخصية في التنظيم وإذا كانت هذه هي أبرز النظريات في مجال الفكر التنظيمي، إلا أن هناك نظريات أخرى لم تنل حقها من الدراسة من كتاب نظريات التنظيم والباحين في هذا المجال، ولكنها، ومع ذلك، أثرت بشكل أو بآخر في دراسات السلوك التنظيمي ونعرض لإحداها هنا بقدر من الإيجاز.

#### (ح) النظرية التكاملية:

أدى تمدد نظريات ومدارس التنظيم، وعدم الانفاق حول أي منها، إلى أن لجاً البعض إلى وضع نظرية أو يمدى أدق تموذج تكاملي للتنظيم بجمع بعض من مباديء هذه النظريات مع بعض العوامل الموقفية التي تؤثر في التنظيم، ومثال على هذه النماذج، النموذج الذي قدمه لنا كاتزل (Katzell)، والذي يرى فيه أن بعض النظريات قد استندت إلى فروض ومزاعم غبر مبرهن عليها، ومع ذلك يلجأون إلى التعميم منها، دون النظر إلى الظروف المحيطة بالتنظيم، ولذلك يرى أنه يجب أن نضع في اعتبارنا عند دراسة التنظيم عدة عوامل قبل أن تقرر ما هي الممارسات أو السياسة التنظيمية الملاكمة، وهذه العوامل كها يلى:

ا \_ الحجم: أي عدد الافراد ألعاملين في التنظيم، حيث أن حجم التنظيم يساعد في تحليل عددات البناء الخاص به، كما يرى بعض الباحثين أن التنظيمات كبيرة الحجم تتطلب روابط واتصال بين أفرادها، وأن تحقيق اتصال ملائم في مثل هذه التنظيمات يكون أكثر صعوبة وينجم عن الاتصال غير كافي بين أعضاء التنظيم الراحد انخفاض الجاذبية بين الافراد، وبالتالي تقل مشاركتهم في أنشطة التنظيم. وإن كان لولر (Lawler) يرى أنه عل الرغم من أن الرضا عن العمل والروح المعنوبة تكون منخفضة في التنظيمات كبيرة الحجم، إلا أن التتابع العامة للهجوث في هذا المجال ليست وأضحة.

وإن كان من الممكن القول أن حجم الوحدات الصغيرة التي يتكون منها التنظيم لها دور أهم في تحديد ردود فعاللعاملين وذلك عن حجم التنظيم ككل.

ونخرج من هذا النقاش بأن هذا العامل لا يزال في حاجة إلى مزيد من البحوث للوصول إلى تحديد أكثر دقة للعلاقة بين حجم التنظيم وبالمتغيرات السلوكية في التنظيم.

٢ \_ درجة التفاعل والاعتماد المتبادل: ويرى كاتزل أن درجة الاعتماد المتبادل والتفاعل في العمل بين أجزاء وعناصر التنظيم لعامل هام يجب أن يوضع في الاعتبار عند اختيار نوع بناء السلطة الملاتم للتنظيم، فحيث يكون الاعتماد المتبادل مرتفعاً، وحيث نجد

ان متطلبات الإيداع في حدما الأدنى، ولا يكون التوحد مع أهداف التنظيم مطلوباً، فإن بناء السلطة الهرمي، الذي يتضمن الإشراف المغلق، يصبح سائداً وواضحاً، أما إذا كان عكس ذلك هو السائد فإننا نصل إلى بدائل أكثر ديمقراطية من أجل أقصى كفاءة.

٣ ــ شخصيات أفراد التنظيم: يبدو من الواضح أن هذا النموذج التكاملي، يضع في اعتباره شخصية القرد في التنظيم وينائه.

فالدوافع والقدرات والتوقعات وخصائص الشخصية الأخرى، يبدو أن لها أهمية قصوى في تحديد سياسة وبمارسات التنظيمات المختلفة.

ولقد أوضح بحث أجراه كاتزل وآخرون أن رضا الفرد عن العمل وانجاهاته ترتبط بالفروق في الثقافات الفرعية (Sub-Culture) وبالفروق الموجودة عبر الثقافات (Cross-Culture).

٤ ـ متطلبات التنظيم وأهداف الأفراد: بكاد يغنى هذا العامل الذي يراه كانزل هاماً في التخطيط للتنظيم، مع نظرية أرجيريس، وهذا ما جمل الباحثون يطلقون على نموذج كانزل بالتكامل إذ أنه يعتمد ي نظريته على عوامل من نظريات غتلفة ويرى كانزل أن درجة الانسجام أوعدم التطابق بين الأهداف التنظيمية واحتياجات الفرد وأهدافه، هو العامل الرابع الذي يجب أن نضحه في الاعتبار عند التخطيط للتصميم التنظيمي ويميز كانز وكاهن الرابع الذي يجب أن نضحه في الاعتبار عند التخطيط للتصميم التنظيمي ويميز كانز وكاهن (Katz & Kahn) ين نوعين من اندماج الفرد (Internalization) الأهداف التنظيم.

الأول: عندما يتوحد المرظف مع العمل ذاته، فيؤدي ذلك إلى أن يقوم بعمله ودوره بكفاءة، وخير مثال على التوحدمع العمل ذلك الحرفي أو العالم الذي يسعد بالعمل الذي يقوم به، وتكون مكافأته هي إتاحة الفرصة له للتعبير عن قدرته وأنه هو الذي يتخذ قراراته بنفسه.

أما النوع الثاني من التوحد: فيحدث من خلال اندماج الأهداف التنظيمية وليس من ظلال العمل نفسه، وفي هذه الحالة سيقوم الترحد بعمل الدافع، وهذا النوع من الدوافع يرتبط إلى حد كبير بالتمبر عن الفيم، لأن الفرد في هذا النوع من الترحد يدرك أن أهدافه الشخصية وأهداف التنظيم شيئاً واحداً، ونجاح التنظيم نجاحاً له شخصياً، وعادة ما نجد مثل هذا النوع من التوحد بين المديرين في التنظيمات الصناعية، على الرغم من أنه في الأعمال التطوعية قد يجتد هذا النوع حتى يصل إلى مستوى الموظفين والعمال في التنظيم. ويقسم الباحثان التوحد إلى نوعين آخرين:

توحد كامل مع أهداف التنظيم وهو أقل حدوثًا، وتوحد جزئي وهو الأكثر انتشارًا فقد

بتوحد الغرد مع القسم الذي يعمل فيه داخل التنظيم، وليس مع التنظيم ككل وذلك عندما يكون هذا القسم هو مصدر الثواب، وغالباً ما يكون من السهل التوحد بأهداف الوحدات الصغيرة وليس بالتنظيم ككل، وذلك كما يمدث عندما يتوحد الأستاذ الجامعي بالقسم العلمي الذي ينتمي إليه، ولا يتوحد بالجامعة التي فيها عذا القسم.

٥ ـ تطوير أهداف التنظيم: والعامل الخامس والأخير من العوامل التي وضعها كاتن يتحلق بتحديد ذلك الشخص (أو الأشخاص) في التنظيم الذي يملك الشدرات والدافعية الضرورية، والذي عليه أن يتخذ الإجراءات التنظيم، نويرى كائزل أن أفضل طريقة لإدارة عمل ما مرهون على من هم الذين يملكون المحرقة والدافعية لتسير دقة العمل وإنجازه، وهو هنا يركز مرة ثانية على الإنسان وحوافعه وقدراته ويمعني أشمل على شخصية الفرد في التنظيم.

وفي النهاية فإن هذا الاتجاه التوفيقي الذي باتخذه كاترل ليعبر عن الاعتراف السائد الآن بين الباحثين، بالعدد الكبير من المتغيرات التنظيمية المعقدة، والتي تؤثر في التنظيم وبنائه، وأدى هذا الاعتراف إلى أن يعدل عدد كبير من الباحثين من اتجاهاتهم، ليتجهوا نحو دراسة هذه المتغيرات خلال العشرين سنة الأخيرة.

كما يمكن القول أيضاً أن الاعتراف بتعقد حقائق البناء الاجتماعي، والتنظيم الاجتماعي، والتنظيم الاجتماعي، كان مسؤولاً عن تأخر المنحق السيكولوجي في دراسة التنظيم وقبل ثلاثين سنة مضت كانت العلوم الاجتماعية ينقصها للفاهيم الأساسية للتعامل مع جوانب هامة كثيرة من الحياة الاجتماعية(١٩٦١).

وبعد أن ناقشنا نظريات الننظيم المختلفة والدور الذي تعطيه المشخصية في التنظيم يتضح لنا أن كل منها قد اهتم بدرجة ما، وإن كان من منظور مختلف، بشخصية الفرد في التنظيم، حتى النظرية التقليدية ــومن منظورها السليمي عن طبيعة الإنسان والشخصية الإنسانية ــ قد اهتمت جذا البعد الهام من أبعاد التنظيم، والذي على أساسه قام بنائها التنظيمي البيروقراطي للتنظيم الرسمي.

كها يتضح لنا أن نظريات التنظيم الحديثة قد أوردت البراهين على أن السلوك التنظيمي ما هو إلا تناح مجموعة من العوامل والعلاقات المتداخلة والمتفاحلة منها طبيعة التنظيم وبنائه، وطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد في التنظيم، وطبيعة الفرد أو يجمني أدق شخصيته.

0 0 0

## المسراجع

- Allport, G. The open system in Personality Theory. in: Hollander E. & Hunt, R. (Ed.) Current Prespectives in social Psychology, London: Oxford University Press, 1969.
- (2) Argyris, c. Personality and Organization. New York: Harper & Raw, 1957.
- Argyris, c. Integrating the individual and the organization. New York: John Wiley, 1964.
- (4) Argyris, c. Being human and being organized in: Hollander E. & Hunt, R. (Ed.) Current Presipectives in Social Psychology. New York: Oxford University Press, 1969.
- (5) Argyris, c. Personality vs. Organization. Organizational Dynamics, 1974. v. 3, N. 2. 3-17.
- (6) Baumgartel, H. Too Much Concern with human relations. in: Etzioni, A. (Ed.) Readings on modern Organizations. New Jersey: Prentice-Hall, 1969.
- (7) Bennis, W. Beyond Bureacracy. in: Etzioni, A. (Ed.) Readings on modern organizations. New Jersey: Prentice-Hall. 1969.
- (8) Byrne, D., An Introduction To Personality. New Jersey: Prentice-Hail, 1975.P. 83.
- (9) Cumming, L. Toward Organizational Behavior. Academy of Management Review, 1978, v. 3, No. 1, 90-98.
- (10) Dawis, R. & Lofquist, L. Personality style and the Process of Work adjustment. Journal of counseling Psychology, 1976, v. 23, No. 1, 55-59.
- (11) Fiedler, F. The Leadership game: matching the man to the situatio, organizational Dynamics. winter 1976, 6-16.
- (12) Hatvany, N. & Rucik, v., Japanese Management Practice and Productivity, Organizational Dynamics. Spring 1981, 5-21.
- (13) Homans, G. The human group. London: Rautledge & Kegan Paul-1965.
- (14) Katz, D. & Kahn, R. The social Psychology of organizations. New York: John Willey, 1978.
- (15) Korman, A. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall. 1977.
- (16) Lichtman, C. & Hunt, R. Personality and Organization Theory in: Wexley, N. & Yukl, G. (Ed.) Organizational behavior and industrial Pyschology, New York: Oxfork University Press. 1975, 903-230.
- (17) Luthans, F. Organizational Behavior, New York: McGraw-Hill, 1973.
- (18) McGregor, D. The human side of enterprise, in: Luthans, F. Contemporary Readings in Organizational behavior. New York: McGrow-Hill, 1972, 31-40.
- (19) Pugh, D., Modern Organization theory: A Psychological and Sociological study. Psychological Bulletin. 1966, v. 66, No. 4, 235-251.
- (20) Quinn, R. & Kahn, R. Organizational Psychology, Annual Review of Psychology, 1967, 18, 437-466.
- (21) Schein, E. The individual, The organization, and the Career: A conceptual

- scheme. in: Kolb, d., et al., (Ed.) Organizational Psychology: A book of Readings. New Jersy: Prentice-Hall 1974, 333-349.
- (22) Schein, E. In defense of Theory Y. Organizational Dynamics. Summer 1975. 17-30.
- (23) Schein, E. Organizational Psychology. New Jersey: Prentice-Hall, 1980.
- (24) Scott, W. Organization theory: an overview and appraisal. in: Hallander, E. & Hunt, R. (Ed.) Current Perspectives in social Psychology, New York: Owford University Press. 1969, 537-548.
- (25) Shariff, z. The Persistence of Bureauracy. in: White, D. (Ed.) Contemporary Prespective in Organizational Behavior. London: Allyn and Baccon. 1982, 144,158
- (26) Spector, P. Behavior in Organization as a Function of Employee's locus of control. Psychological Bulletin. 1982, v. 91, No. 3, 482-497.



#### تعهشددهش جرشنامعشة السكويستيب

#### رىئىيىزانىغىدىند اندكتو ئېپدائىلانسىنىم

صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) ١٩٧٥ تصل أعدادها إلى أيدي نحو ٢٠٥,٥٠٠ قارىء

يحتوي كل عدد على حوالي ٢٥٠ صفحة من القطع الكبير تشتمل على:

- جموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام هند من كبار الكتاب
   المتخصصين في هذه الشئون.
  - عدد من الراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة.
    - أبواب ثابتة: تقارير يوميات بيبليوجرافيا.
       ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية.

ملخصات للابحاث باللغة الانبخليزية.
 ثمن العدد: ٤٠٠ فلس كويق أو ما يعادها في الخارج.

الاشتراكات: للأفراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويّت. ١٥ دولاراً أمريكياً في الحارج (بالبريد الجوي.

للشركات والمؤسسات والدواثر الرسمية: ١٣ ديناراً كويتياً في الكويت، ٤٠ دولاراً أمريكياً في الحارج (بالبريد الجوي).

|      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |            |   |     |       | 1  |   |    |    |     |   |         |  |   |    |    |   |     |   |    |    |    |     |   |     |     |    |     |    |     |        |       |
|------|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|------------|---|-----|-------|----|---|----|----|-----|---|---------|--|---|----|----|---|-----|---|----|----|----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------|
| ١    | ٩  | ٨  |    |   | e  | L | J  | ą | ż  | - | į  | (  |    |            |   |     |       |    |   |    |    |     |   | <br>    |  | , |    | 1  | ŀ | في  | 4 | کم | را | ř  | اد  | å | ماد | يت  | ı١ | او  | ÷, | ı   |        |       |
| <br> |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |            |   |     |       |    |   |    |    |     |   |         |  |   |    |    |   |     |   |    |    |    |     |   |     |     |    |     |    |     | -      | וצי   |
|      |    |    |    |   |    | , |    | , |    |   | ,  |    |    | ,          |   | . , |       |    |   |    |    |     |   |         |  |   |    |    | + |     |   |    |    |    |     | , |     | ٠,  | J  | کاہ | 31 | ن   | ثوا    | العا  |
|      |    |    |    |   |    |   | +  |   | ,  |   |    |    |    |            |   |     | ,     |    |   |    |    |     |   |         |  |   |    |    |   |     |   |    |    |    |     |   |     |     |    | ٠.  | ٠  |     |        |       |
| J    | ų. | ٠. | IJ | ä | ئي | t | إث |   | ال |   | ı  | 1. | دو | r.         | İ |     |       |    |   |    |    |     |   |         |  |   |    |    |   |     |   |    |    |    |     |   | ي   | يلا | ش  | ن   | ů, | n   |        |       |
|      |    |    |    |   |    | , |    |   |    |   |    |    |    |            |   |     |       | ۲. | ĕ | تو | di |     | , |         |  |   |    |    |   | ,   |   |    |    |    | . , |   |     |     |    |     |    | έ   | ريا    | التار |
|      |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   | .4 | cı |    | <b>z</b> 1 |   |     | <br>· |    |   | ì  |    | . 1 | 1 | <br>·li |  | d | ı, | Ų١ | 1 | 1.1 | 5 |    |    | ٠. |     | < | н   | ä   |    | حار |    | . 3 | نہ اوا | الما  |

ص.ب: ۱۷۰۷۳ الخالدية الحائف: ۸۱۲۸۷ ۱۲۸۲۸ ۸۱۲۸۷۶

جيع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير

# التعليم وتدنيين الوي الاجتماعي: دراسة في استطلاع مضمون بعض المقررات الدراسيّة '

عبد الباسط عبد للعطي كلية البنات / جامعة مين شمس

ولقد أسسوا المدارس، ليعلموننا كيف نقول نعم بلغتهم، (من رواية موسم الهجرة للشمال، للأديب السوداني، الطيب الصالح)

إذا كان قد قبل أن قضية «الحرب» أخطر وأكبر من أن ينفرد بكل شؤونها العسكريون وحدهم، فإنه قول يصدق على قضية «التعليم» فهي أكثر عمقاً وتشعباً من أن تدركها مجموعة «التربويين» وحدهم، خاصة إذا تأملنا ودقفنا في أساليب إعدادهم وتكوينهم ووعيهم التربوي والاجتماعي عموماً. ذلك لأن مسألة التعليم في مصر، بحاجة إلى منظروات شاملة تسهم في نسجها ويلورتها تقصصات فكرية وهلمية كثيرة، منها التخصص في علم الاجتماع، الذي يكن أن يسهم بأدوار في إدراك الواقع التعليمي، وبناء عناصر تصورات تغييره حتى يحقق علاقته الجدلية الحلاقة، بالتنمية الحقيقة، التي هي في جوهرها، تغيير اجتماعي مقصود، نحو كفاءة توظيف الموارد المادية والبشرية، وعدالة توزيع الثروة والسلطة وإشباع الحاجات الاساسة لغالمة الحابات الخاساسة لغالمة المحدد، الاساسة لغالمة المحدد الاساسة لغالمة المحدد المحدد المحدد المساسة المناسة الحداية الخالاة المحدد ال

وإدراكاً لهذه الأهمية، والتشعب الذي عليه قضية التعليم، كان انتقاء أحد أبعاد المعلية التعليمية، المتعلق بدورها في الوعي الاجتماعي، الذي يعد، في حال تجليه، الوقود الأساسي، الدافع للتنمية، والفسامن لاستمراريتها، نحو مراميها وأهدافها النهائية.

## أولاً \_ هدف الدراسة وفكرتها:

هدف هذه الدراسة استطلاعي، مسعاه، معوفة ما إذا كان التعليم، نظاماً، وعملية، وغرجات، يسهم في تزييف الوعي الاجتماعي للتلميذ؟ بجانب معرفة مظاهر هذا التزييف، من خلال استطلاع المؤشرات الدالة على حالة زيفه. وقد يتبادر إلى الذهن، تساؤل، حول صيافة الهدف على هذا النحو. في دامت الدراسة استطلاعية، لماذا، حددت مهمتها بداية، من افتراض أن التعليم فعلاً يسهم في تزييف الوعي الاجتماعي؟ ومع مشروعية مثل هذا التساؤل إلا أن الباحث، عندما ينتقي موضوع بحثه، لا يفعل هذا، من فراغ، بل هو ينتقي موضوعه وفق رؤية وملاحظات، تؤثر في وعيه، عند انتقاء موضوع هذا البحث أو ذاك، بالإضافة إلى موقفه، من الواقع الذي يجيط به. أما فكرة الدراسة، فتأتي من أن النظام التعليمي، في أي مجتمع، ويشكل أكثر إلحاحاً في الدول النامية، ومن بينها مصر، لا تنحصر فقط في إعطاء معارف، ومهارات، وغرجات علمية وقتية عجردة، يحتاجها سوق العمل، بل هي تتجاوز هذا إلى الإسهام في صياغة شخصية المواطن المستقبلية، أعني صياغة شخصية فاعلة، مشاركة، مبادرة، قادرة على تجاوز أناها من أجل غالبية أعضاء المجتمع، الأن ومستقبلاً. شخصية تدرك فعلاً أن الغد يجب أن يكون أكثر رحابة وعدالة من الحاضر، وأن طريق تحقيق مصالح الغالبية، الذي يضمن، ويعمق، تحقيق مصالح الأفراد والجماعات.

وعلى هذا يتركز هدف الدراسة في محاولة الإجابة على سؤال أساسي هو: هل يسهم التعليم في تزييف الوعي الاجتماعي للتلميذ؟ وما هي المؤشرات الدالة على هذا التزييف؟

## ثانياً \_ موجهات الدراسة:

١ - ثمة مفهوم رئيسي في الدراسة هو مفهوم «الوعي الاجتماعي» ترتبط به حالتان، لمذا الوعي، الأولى تعنى بحالة الوعي عندما يكون حقيقياً، والأعرى تعني بحالته عندما تمارس عليه ضغوط لتزييفه والحيلولة بينه، وبين إدراك واقمه وتصوره، وتصور بدائل تغييره. ومع أن الفصل بين الحالتين، من قبيل التحليل، لأنه يصعب وسم حالة ما بأنها زائفة كلية، أو حقيقة، كلية، إلا أن قصد التحليل هو تحديد الفكرة ونفيضها بما يساعد على فهم كل منها، لأنه يستحيل عملياً، من ناحية أخرى، استتناج أن وعياً ما مزيفاً، إلا إذا كان لدينا حدً أدن من المؤشرات الدالة على هذا الوعي، في حال تجليه، أو كونه حقيقاً. هذا بالإضافة إلى أن بعض مؤشرات تجلي الوعي، ليست ثابتة، أوجامدة، لأن الوعي نفسه، عملية دينامية، لما شكل ومضمون، وللمضمون مستويات وأبعاد، فيها الحاص والعام، والحوه والمرض، والطارىء والمطود. . . الخ<sup>(۱)</sup>.

ودون الدخول في تفصيلات حول التناول السوسيولوجي للوعي، فإن رؤية الدراسة له، تراه إحساساً بالواقع، وإدراكاً له، وتصوراً لبدائله يعبر عن الإحساس بالسيكلوجيا الاجتماعية، التي تعني تفاعل وانصهار المشاعر والأحاسيس الفردية نعو الواقع، في مشاعر جماعية، هي بالضرورة في المجتمعات الطبقية، مشاعر طبقية، نحو الطبقات السائدة والمسيطرة، ومنها، نحو الطبقات الخاضعة ولا يتم التعبير عن الإدراك فقط عندما يصف الراقع، وتمايزاته، وتناقضاته، بل أيضاً عند تفسير هذه التناقضات، وربطها بالكلية الاجتماعية، التي تنتجها، لأن فهم التناقضات ونفسيرها، مقدمة ضرورية لفهم واستيماب الكلية الاجتماعية، خاصة عندما يسبر الإدراك خور التناقضات، ليعينها، وليميز فيها بين التناقضات الخارجية والداخلية، والأساسية الجوهرية والثانوية ، حتى يكون المستوى الثالث، مستوى التصورات المبدية (Alternative Conceptions) التي يحدد المفاضلة بينها بالنسبة للزمان والمكان، وأهداف ما تم تفضيله، ووسائل تحقيق هذه الأهداف، الايديولوجية العلمية الواقعية، التي تحدد مواضع الإمكانية، وكيفية، تحولها، إلى واقع يواجه التناقضات الأساسية، الداخلية والحارجية (الم

٢ — الوحمي الاجتماعي والتعليم جزءان في بنية اجتماعية (S. Structure)، دينامية، في مرحلة تاريخية محددة، ليست مقطوعة الأوصال بجراحل تاريخية كانت. وتحمد هذه البنية العلاقة الجدلية بينها وبين هلين الجزئين كما تحدد شكل ومضمون نوعية العلاقة بين التعليم والوعي، وبين كل منها وغيره من مكونات هذه البنية، بجانب، تأثر شكل ومضمون العلاقة بينها التعينة السابقة، بعبارة أخرى أن العلاقة بينها، المتعينة بمرحلة صابقة، تؤثر بصورة أو بأخرى، في شكل العلاقة الراهنة. وهذا يعني أن ثمة مصدرين أثرا في علاقة التعليم بالوعى هما: مصدر تاريخي، ومصدر معاصر.

٣ ــ انه يفترض لكي يؤثر التعليم في الوعي إيجاباً، أن يكون النظام التعليمي نفسه، واعياً، ولكي يكون النظام التعليمي واعياً، يفترض أن يكون الوعي السائد والمهيمة، والمأية المحافظة الحاكمة، وعياً، حقيقاً، لكن كما أشار وماركيوزي عندما حلل بعض أفكار وهوباوس، ما دامت هناك طبقة مسيطرة، فإنه مها أعلنت الدولة أنها تدافع عن المصالح العامة، لا يمكن لها أن تعبر عن الإرادة الحقيقية لكل الأفراد(٤) فتصوغ التعليم بما يخدم مصالحها، ويضمن استمرار هذه الحنمة(٥). ولكي نوضح هاتين النقطتين الأخيرتين، سنفريها من واقع التعليم في المجتمع المصري:

٣-١ خلفية النظام التعليمي المصري: لو عدنا إلى المقود الأولى من القرن الراهن، نجد أن التعليم الحديث في مصر، ولد في رحاب الاستعمار الإنجليزي ــ الذي صاغ النظام التعليمي، أو على الأقل أثر في صياغته، حتى لا تتعارض غرجاته مع مصالحه في السيطرة على المجتمع المصري. وهذا يعني أن ولادة التعليم أنت ولادة مشوهة، انعكس تشوهها، على دور التعليم في إنضاج الرعي، لأن الوعي بالتعليم كان عكوماً وعدداً من قبل المسيطر. لقد أسهم المستعمر في ازدواجية النظام التعليم: تعليم ديني وتعليم علماني، مدارس للذكور وأخرى للاناث مدارس خاصة وأخرى عامة كما عمل المستعمر، على أن يخرج التعليم «كتبة وموظفين» يساعدونه في أداء الأعمال التي تعليها سيطرته، ولذا قاوم مثلاً إقامة تعليم فني

متوسط وعـال، يؤثر في توجهات الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. فضلًا عن تأثيره في توزيع الفرص التعليمية، التي تركزت في الحواضر المصرية، وفي القاهرة بالذات، فكانت متاحَّة للقادرين، والأغنياء من الطبقة العليا، وللذكور أكثر من الاناث، ولهذا ولغيره نما يضيق عنه المقام شهدت خلفية النظام التعليمي الحديث، تشويه الارتباط الجدني بين التعليم والوعي، نتيجة للتدخل في هذه العلاقة من قبل المستعمر، الذي استجابت له، وتعاونت معه، قوى داخلية، كان من مصلحتها، الحفاظ على مجمل الأوضاع. وأما عن السؤال عن هذه العلاقة بعد الثورة، وعن المقدار الذي أسهمت به الطبقة الحاكمة، في تنشيط العلاقة مرة أخرى، بين التعليم والوعى، فإنه إذا تجاوزنا الايديولوجية التي أعلنت بعد ١٩٥٢، سنجد أن التغييرات التي وقعت، لم تخرج عن والإصلاح الاجتماعي،. حدثت إصلاحات في التعليم، كانت أكثر ميلًا إلى الكم منها إلى الكيف. وأفضت محاكاة سياسات النمو الاقتصادي ــ إلى نمو كمي مصاحب في التعليم، ترتب عليه زيادات كمية في عدد المدارس، ومعدلات الاستيعاب، دون إحداث تغييرات جوهرية داخل النظام التعليمي، سواء من حيث شكل المؤسسة التعليمية، أو نوعية العلاقات الاجتماعية بداخلها، التي لم تخرج كثيراً عن علاقة السيطرة الباتريركية، الأبوية في الأسرة، بين رب الأسرة، وباقى أعضائها، وبين الذكور والاناث، والتي كانت هي بدورها نتاجاً للعلاقات الاجتماعية، بين الطبقات، وبين الحاكم المعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع، والتي تعزز السيطوة والتوجيه من أعلى.

٢-٣ عندما نقول أن التعليم في مرحلة تاريخية هوظل للبنية الاجتماعية، نقصد بللك أن التركيب الطبقي، والسلطة يؤثران في النظام التعليمي، لكي يحافظ على هذا التركيب، ويعمق فاعلية هذه السلطة. ويمكن أن ندلل ببعض المؤشرات الإحصائية والرقمية على هذا:

٣-٢-٣ يشير واحد من تقارير البنك الدولي حول والتعليم في مصر، إلى ما يلي(١٠):

مركز في المدن التعليم ما قبل المدرسة، أي ما قبل سن السادسة هو تعليم خاص مركز في المدن، ونصف عدد مدارسه يتركز في القاهرة، مع ملاحظة أن ثمة إشرافاً أخيراً من وزارة التربية عليه.

٣-١-٢-٣ إن معدل الزيادة السنوية للاستيعاب في المرحلة الابتدائية كان ٦٠٩٪ في حين أن معدل التسرب كان ٣٪ في الفترة ١٩٧٢/٧١، حتى ١٩٧٦/٧٥ لكل فرقة دراسية.

٣-١-٢-٣ إن حوالي ٦٠ ٪ من المدارس الابتدائية يعمل أكثر من فترة في اليوم

الواحد، وأن طرق التدريس، طرق تقليدية، وتعاني المدارس نقصاً في الوسائل التعليمية والكتب والتجهيزات وأن حوالي ٢٠٪ من القائمين بالتدريس من غير المؤهلين للقيام بعملهم.

المدارس تصنف ضمن التعليم الإعدادي خلال الفترة للذكورة، كانت ٨٠٪ من المدارس تصنف ضمن التعليم العام، و ٢٠٪ الباقية تعليمًا خاصاً. وبعع أنه حدثت زيادة سنوية خلال الفترة المذكورة في معدلات الاستيعاب بالتعليم الإعدادي كان مقدارها ٩٠،٧٪ إلى سنوياً، فإن الزيادة في استيعاب البنات كانت متواضعة فلم ترتفع النسبة إلا من ٣٠,٩٪ إلى ٩٠٪ ما يبن ١٩٧٧/١، ١٩٧٧/١، وأما عن المقررات الدراسية فهي تسير وفق نمط أكادي ما يبن المهراب المهراب المهراب الفني، ولفن نمط أكادي والمستبدة ١٤٪ من المعملية، إلا بنسبة ١٤٪ من إجمالي الحصص المدراسية. وكانت نسبة المدرسين إلى التلاميذ ٨٠،٣ تلميذاً لكل مدرس، وكانت كانة الفصل في المتوسط مرتفعة، حيث كانت ٢٠,٩٪ تلميذاً وأن حوالي ٣٧٪ من القائمين بالتدريس من غير المؤهلين للقيام بدورهم.

٣-٢-١-٥ إن حوالي أربعة أخاس التعليم الثانوي، تعليم عام. ومع أن الزيادة المنحية للمقبولين بالتعليم الثانوي ارتفعت خلال الفترة الملكورة بمعدل سنوي مقداره ٣٠,٥ أن الزيادة في نسب استيعاب البنات، كانت زيادة واهية، حيث ارتفعت من ٢٠,١ إلى ٢٠,١ لا نقط. وأما عن كتافة الفصول فكانت في المتوسط ٣٨,٧ لتميالًا للفصل، ومدرساً لكل ٢٧,٤ تلميلًا وكان حوالي ٢٧ ٪ من المدرسين، غير مؤهلين للقيام بدورهم.

#### وفي ضوء هذه الأرقام يمكن استنتاج ما يلي:

- ـ إن الفرص التعليمية المتاحة للذكور في جميع المراحل، أكبر من تلك التي أتبحت للانات.
- إن فرص تعليم الابناء في سن ما قبل الإلزام، متاحة للقادرين فقط. الذين يستطيعون الوفاء بتطلبات التعليم الخاص. الأمر الذي يعني فرصة مبكرة في التعليم لابناء الطبقات القادرة، تؤهلهم مبكراً لإشباع حاجاتهم، وانتقاء فرص أفضل في سوق العمل.
- إن فرصة متاحة الإبناء الحضر، والقاهرة بالذات \_ العاصمة \_ من التعليم الخاص، في
   حين أنه لا توجد هذه الفرصة، أمام أبناء الريف باستثناء الكتاب الذي تقلص دوره.
- إن نسبة لم تقل عن ٢٠ ٪ وترتفع إلى ٣٧٪، كانت للمدرسين غير المؤهلين، للقيام
   بمتطلبات مهنة التدريس. وما سبق هذا يقدم مؤشراً على عدم وعي التعليم بضرورات رفع كفاءته.

٣-٢-٣ وأما عن العلاقة بين الموقع الطبقي لأسرة التلميذ وفرصه التعليمية وتأثير توزيع هذه الفرص على الخريطة الاجتماعية للتعليم، فمع أن الدراسات محدودة، لدرجة الندرة، إلا أنه يمكن استخلاص بعض نتائج هذه الدراسات القليلة، لإلقاء بعض الضوء على العلاقة بين التركيب الطبقي، ونظام التعليم، فمن دراسة حول العمالة والبطالة بين المتعلمين تبين وجود علاقة واضحة بين مهنة الأب، وبين فرصة الابن في التعليم الثانوي والعالي. فحوالي ٣٣,٥٪ من أبناء رجال الأعمال يدخلون المدارس الثانوية، ٨. ٣٠٪ في التعليم العالى، وأن ١٧,٧٪ من أبناء المشتغلين بالمهن الحرة في التعليم الثانوي، و ٢٦,٩٪ ٪ بالتعليم العالى، و ١٨٪ من أبناء المشتغلين بالأعمال الكتابية في التعليم الثانوي، ٢,٧٪ وأن ٢,٨٪ لا فقط من أبناء المشتغلين بعمل يدوي في الثانوي، ١,٤٪ في التعليم العالي. كها بينت دراسة أخرى أجريت سنة ١٩٦٦ على عينة قوامها ٤٧٥ طالباً بجامعة القاهرة، ١٧٥ طالباً بجامعة الأزهر أن حوالي عُشر طلاب الجامعة، من أبناء العمال والفلاحين، مع أنهم يمثلون ٨٢٪ من السكان المصريين، وأن حوالي ٨٥٪ من الطلاب من أبناء المهنيين وذوى الياقات البيضاء والبورجوازية الصغيرة، مع أنهم لا يشكلون من السكان إلا ١٥ ٪ فقط. كما بينت دراسة ثالثة أعدها (C.H. Moore) سنة ١٩٧٣، حول طلاب الكليات ذات المكانة العائبة كالطب والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية، أن النسبة الأكبر من طلاب هذه الكليات ينحدرون من أسر حضوية من الطبقة العليا الوسطى. وأن العدد الأكبر من أبناء البورجوازية الحضرية، وبعض عناصر الارستقراطية القديمة، يسود مهنة «الهندسة» في مصر ويدلل على هذا أن ٤٠,١٪ بمن عينة من المهندسين قوامها ٣٥١ مهندساً كانوا من أبناء البورجوازية والارستقراطية، ٢٦,٨٪ من أبناء الطبقة الوسطى، ٨٪ من أبناء أغنياء الفلاحين، مقابل ٢,٦ ٪، ٢,٨٪ ٪ من أبناء صغار الفلاحين والمعدمين، والبروليتاريا وأشباه البروليتاريا على التوالي. أما بالنسبة لعينة طلاب الهندسة والتي كان قوامها ١١٩ طالباً، فقد كان ٤٩,٦ ٪ منهم من أبناء البورجوازية والارستقراطية، ١٨,٥٪ من أبناء السطبقة الوسطى، مقابل ٧,٦٪ من أبناء صغار الفلاحين والمزارعين، ٩,٢٪ من أبناء البروليتاريا وأشباه البروليتاريا(٧٠). هذا ويذهب ج. باجواتي (J. Bhagwati) في دراسة له عنوانها والتعليم والتركيب الطبقي وعدالة توزيع الدخل، إلى أن نمط الدعم الحكومي للتعليم يعكس التحيز الطبقي في المجتمع. ودليل هذا أن أبناء الطبقتين العليا والوسطى يفيدون أكثر من غيرهم من التعليم العالي ومخصصاته المرتفعة، في حين أن أبناء الجماهير، يفيدون من التعليم الابتدائي. يمكن القول أن هذه الوجهة من النظر تنطبق على حالة التعليم في مصر. ففي الوقت الذي كانت فيه تكلفة تعليم التلميذ بالأسعار الجارية، في التعليم الابتدائي سنة ١٩٧٤/٧٣، هي ١٣,٨١ جنيهاً، وفي الإعدادي ٣٠,٠٦ جنيهاً، وفي الثانوي ٤٤,٢ جنيهاً، كانت تكلفة تعليم الطالب سنة ١٩٦١ في كلية الطب ١٤٥,٧ جنيهاً وفي الهندسة ١٠١ جنيهاً(^)، مع وضع فوارق الأسعار والتضخم في الاعتبار. يتين إذن من هذه الأرقام التي تحويها الدواسات رضم محدودية العينات .. أن أبناء الطبقات المتوسطة والعليا، بحصلون على فرص تعليمية أفضل، في كليات تكلفتها أعلى، ويعملون بعد تخرجهم في مهن تتيح لهم فرص دخل أكبر. الأمر الذي يساعد على استنتاج أن التعليم يسهم في إعادة توزيع الدخل، لصالح الطبقات الأعل، فيكرس بذلك التمايزات القائمة في المجتمع ويعيد إنتاجها. وهذه الدراسات مع الاعتراف بمحدوديتها العلمية، يمكن أن تناعد في افتراض، أن التعليم واع بمصالح المسيطرين، مزيف لمصالح الخاضعين، ومن يساعد في إعادة إنتاج العلاقات والتمايزات الاجتماعية، المكرمة للتخلف الاجتماعي، والنية الاجتماعية المشوهة.

٣-٢-٣ وأما السياصات التنموية التي اتبعت في مصر، فقد أثرت بدورها في النظام التعليمي، شكلًا ومضموناً وخرجات. فلم تبتعد تقريباً هـذه السياسـات عن الانهيار باستراتيجية النمو الاقتصادي، وفي فترات محدودة خلال الحكم الناصري، ألحق بهذه الاستراتيجية إصلاحات، قصد بها تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدخل، والفرص الاجتماعية، انكمشت بصورة واضحة، بعد ذلك خلال السبعينات. واعتمدت هذه الاستراتيجية تلك الفلسفة التي أوحت بها أدبيات التنمية المصدرة إلى العالم الثالث، من منظري النظام الرأسمالي، والتي أقنعت المخططين في البلدان النامية ومنها مصر، بأن التنمية يمكن أن تنتشر من خارج هذه البلدان إلى داخلها، ومن المراكز الحضرية، وبخاصة العاصمة، إلى الأرياف، ومن الطبقات الغنية إلى الفقيرة، ومن الرجال إلى النساء. لقد أثرت هذه السياسات، متفاعلة مع التركيب الطبقي وبخاصة الطبقات المسيطوة فيه، في خلل توزيع الفرص التعليمية، بين الطبقات، كما صبقت الإشارة، وبين الريف والحضر، وبين الذكور والاناث(٩) فبالنسبة لتحيز التعليم لصالح الذكور، تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة الاناث بالرحلة الابتدائية كانت ٣٨,١ سنة ٦٩/١٩٧٠ ارتفعت فقط إلى ٣٨,٢ سنة ١٩٧٥/٧٤. وكانت النسبة في المرحلة الإعدادية سنة ٢٩/١٩٧٠ ٣١,٨ ٢٩٪ ارتفعت فقط إلى ٣٤,٧ سنة ١٩٧٥/٧٤. وأما في التعليم العبالي، فكانت النسبة سنة ١٩٧٠/٦٩ ٧, ٢٥ ٪ فقط ارتفعت إلى ٢٩ ٪(١٠). ومثل هذه البيانات إذا وضعت بجانب المشار إليها في البند السابق، توضح أنه إذا كان أبناء الطبقات العليا أكثر استثناراً بالتعليم العالي، الذي يتكلف فيه تعليم الطالب تكلفة أعلى، فإنه يمكن القول بأن الذكور أكثر استئثاراً بالتعليم . العالي والثانوي والابتداثي، وهو أمر يعمق التمايزات الاجتماعية القائمة بين الطبقات، وبين الذكور والاناث. ويجعل أناث الطبقات الدنيا .. في ضوء توجيه البيانات والاستنتاجات السابقة \_ أكثر حرماناً من المدعم الحكومي المقدم للخدمة التعليمية، وبالتالي من فرص العمل، والعمل الذي يتيح دخلًا أكبر، ومكانة اجتماعية أعلى.

إ ــ نظراً لأن تناقضات النظام التعليمي، سواء من داخله، أوما تصاحبه من آثار، وخرجات، تعد مقدمة ضرورية لفهم هذا النظام، وحالة وعيه هو. وإذا كانت الفقرات السابقة قد أشارت إلى إسهام التعليم في إعادة إنتاج التمايزات الاجتماعية، بين الطبقات، وبين الريف والحضر، وبين الذكور والاناث، فشمة تناقضات أخرى يمكن الإشارة إليها، مع إمكانية توصيفها، كتناقضات أقل جوهرية من السابقة لأنها مرتبطة بها ومترتبة عليها. ومن أهم هذه التناقضات على سبيل المثال وليس الحصر:

1-1 ترتفع نسبة الأمية بين البالفين إلى ٣٠ ٪، في الوقت الذي تزدحم فيه شوارع الفاهرة وغيرها من العواصم بخريجي الجامعات والثانوي العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تكنس قطاعات الحدمة المدنية، بالخريجين حتى أصبحت تعاني من ظاهرة المبطالة المقنعة.

\$ - ٣ مع أن مشكلة تاركي المدرسة (School Leaver Problem)، كانت تنحصر فقط في المقود الماضية، في تاركي المدارس الابتدائية، والمتسريين منها، فقد بدأ يظهر فيها الآن تاركي المدارس الابتدائية، والمتسريين منها، فقد بدأ يظهر فيها الآن من تاركوا مراحل أخرى كالإعدادية. فمثلاً يشير تقرير البنك الدولي المشار إليه إلى أن من نجحوا في الصف السادس الابتدائي عام ١٩٧٤/٧٣ كانوا ٧٣٪ لم يلتحق منهم بالمرحلة الإعدادية في ١٩٧٥/٧٤ إلا ٢٤,٣٪ من الذين تقدموا للامتحان، لم يلتحق منهم بالمرحلة الثانوية إلا ١٩٧٥/٧٤ كانوا ٢٦,٧٪ من الذين تقدموا للامتحان، لم يلتحق منهم بالمرحلة الثانوية إلا محدود فقط(١٠).

٥ ـ وأما فيا يتعلق بالوعي الرسعي بالتعليم كيا تكشف عنه خطط التعليم وبرامجه فهو لم يخرج حتى الآن، عن فكرة، التوسع الكمي، والرغبة ــ التي لا يعني إعلانها تحققها ــ في مواجهة حاجات سوق العمل، من بعض المهن والتخصصات. فالاستراتيجية التعليمية التي اقترحتها وزاوة التخطيط للفترة من ١٩٧١ ــ ١٩٨٠ لم تخرج عن إعلانات رغبة في استيعاب كل من هم في سن الإلزام، وتحسين المهارات الفنية، في المراحل التعليمية المحسطة، لتحسين قوة العمل، والاهتمام بتعليم الكبار، وتدريب المدرسين. وما نود الإشارة إليه بشأن هذه الخطة، أنها لم تضمن، على الأقل بقدر كاف، أهداف اجتماعية تنموية، تخرج بالتنمية، من تحديدها في النمو الاقتصادي، إلى التنمية الشاملة. وأن هاتيك الأهداف المملئة، لم تنجز، كما أعلنها الخطاب السياسي، فنسب الأمية كما هي تقريباً، ومعدلات الاستيماب لم تتجاوز في من الإلزام ثلاثة أرباع الأطفال المستحقين لدخول المدارس.

وخلاصة ما سبق أن الوعي بالتعليم، لا يزال عدوداً بأفكار النمو، والاستثمار، ولم يتجاوز هذا للنظر إلى التعليم وإدراكه كحق إنساني، وحاجة مجتمعية وأن له أدواراً اجتماعية أخرى، في مقامتها، تحرير العلاقات الاجتماعية، وتحرير العقل المصري. هذا من ناحية، وأن التعليم، في حدود الوعي المسيطر على المؤسسة التعليمية، بجمل مصالح المتميزين اجتماعياً داخل المجتمع، ويكرس الإيديولوجية الرسمية، ويبررها، ومن هنا وسمه بأنه حمال الوعي الزائف\"\"

٦ — إذا طرحنا سؤالاً حول متى يكون التعليم: «حمال الوعي الزائف»، متى يكون مسهاً في إنتاج الوعي؟ نظراً للأهمية القصوى لإجابته في توجيه تحليل المقررات الدراسية، نجد أن الصعوبة الكامنة وراء محاولة الإجابة عليه، تأي من خصائص النمط التنموي السائد، ومن خصائص النمط التنموي البديل، وأهداف كل منها.

وإذا دققنا في النمط التنموي السائد، والذي يعرف كثير من الباحين والسياسيين المتحدة، وتعميم الاستهلاك مقابل تحجيم الإنتاج(١٦) وتعميق التمايزات المتحدة، وتعميم الاستهلاك مقابل تحجيم الإنتاج(١٦) وتعميق التمايزات الاجتماعية، مع السعي إلى تهميش المصالح الطبقية، للطبقات الخاضعة لتزييف وعيها وتشمويه الارتباط بين العمل والتعليم، وبين العمل والنقلة الاجتماعية (Social بوين العمل الجماعي . . الخ وخلاصة هذه الخصائص أن النمط السائد يقى على الأوضاع القائمة، وتستخدم سلطة الدولة وأجهزتها القمعية بشكل مباشر، وغير مباشر، لإعادة إنتاج الأوضاع، التي تعني في التحليل الاعضة إعادة إنتاج التحليل مباشر، وغير مباشر، لإعادة إنتاج الأوضاع والأيديولوجيات وبداخلها المستغيدين من هذه الأوضاع.

ويناء على ما هو حاصل في المجتمع المصري، فإن محاولة تزييف الوعي، وجعل التعليم هالاً للوعي الزائف، تعني إحادة إنتاج الأوضاع السائدة من خلال البرامج والمقررات التعليمية، للتعبير عن مصالح المسيطرين، وتعميق ايديولوجيتهم، وتبرير واقع الخاضعين وإقناعهم، بأنه طبيعي ولا مفر منه، وليس من مصالحهم تغييره، واستخدام أساليب مختلفة، تضخم تلك القشرة الزائفة، التي تباعد بين الخاضعين، وبين إدراكهم الحقيقي، لواقعهم، وأسبابه، وسبل تغييره، وأهمية التغيير القصوى، لتحقيق مصالحهم، وتحقيق تنمية أخرى عموماً.

وإذا كانت الدراسة الراهنة محدودة كيا وكيفاً، وأنها استطلاعية، فهي لا تدعي، أنها ستصل إلى تعميمات وإنما ستحاول توضيح جانب من الكيفية التي يعيد بها المسيطرون إنتاج التمايزات الاجتماعية، وتبريرها وتدعيمها، من خلال النظام التمليمي، وإذا كان الجانب السابق، قد أشار إلى بعض جوانب هذه العملية، فيمكن لاستطلاع مضمون بعض المقررات الدراسية، أن يدعم ما سيق، أو ينفيه.

٧ \_ تحليل المضمون (بعض إشكالياته وقضاياه): نقل إلى كتاباتنا العربية اتحليل

المضمون، ونقلت معه إشكالياته وقضاياه وانشغلنا بها، انشغالًا، حال بين بعضنا وبين أعمال العقل في منطقه العلمي، وحدود توظيفه، وزمان ومكان توظيفه. فقد حملت بعض الكتابات المنهجية التي عنيت به، الحيرة نفسها، التي احتارها الباحثون الأنجلو الأميركيون فيها إذا كان منهجاً أو أسلوباً أو أداة. وفيها إذا كان دوره يقتصر على وصف المادة المحللة، أو تحليلها، أو تفسيرها، وما إذا كانت مهمته فقط الوصف الكمى، أو يمكن أن يسهم في فهم كيف هذه المادة أو تلك. وما إذا كانت مهمته، قاصرة، فقط، على لمس المستوى الظاهر في المادة، أو السبر غورها، لتبين بعض مما هو كامن فيها(١٥) وترتب على هذه الإشكاليات مشاركتنا فيها، وانشغالنا بها، ونتيجة لصورة أو أخرى من صور الخضوع النابع لما يقال هناك، ويصدر عنه، وكأنه هو النهائي، أو المعيار الذي نقيس عليه حركتنا وسلوكنا العلمي، وقعنا فيها أرادوا أن نقع فيه وحتى في بعض مما لم يقعوا هم فيه. وانشغلنا بشكل التحليل، أكثر من مضمونه، وبظاهره الكمي، أكثر من عمقه وجوهره الكيفي. وكانت محاكاة تجزئة الواقع، والمبالغة فيها أحياناً، من بين ما أفضى إلى توظيف هذا الأسلوب، توظيفاً، عزله عن غيره من الأساليب والأدوات التي يمكن أن تعمق فهمنا الأشمل، للواقع الأشمل، منتج المادة المراد تحليلها، والتي يتوقف فهمنا للتحليل، بناء على توفر معطيات أخرى حول منتج المادة وخلفيته الطبقية، وانتهاءاته والمصالح التي أراد أن يعبر عنها، أويقف ضدها، وأيضاً مرسل المادة وخلفيته، والسياق المادي والاجتماعي والنفسي الذي تمر من خلاله، وتتشبع ببعض متغيراته المادة أو الرسالة المرسلة. وأيضاً الطرف المستقبل وظروفه وخلفيته، وتأثير كل هذا على تأثير هذه الرسالة عليه. وانشغل كثيرون تحت سطورة بريق التكميم وجاذبيته والمبالغة فيه أحياناً، بأبعاده الكمية، وثباته وصدقه، وكأن هذه المسائل تحسم ومسألة الموضوعية، التي يتطلع إليها أنصار الكم(١٦١) ولكي نلقى ولو بعض ضوء على هذا يمكن أن نشير إلى التعريف، الذي لا تزال له سطوة أكبر، والذي أتى به وبرنارد برلسون، يرى تحليل المضمون ووصفاً كمياً منظمًا موضوعياً». وإذا ناقشناه منذ بدايته وفي ضوء ممارسة هذا الأسلوب بحثياً، نجد أن قراءة المضمون لتحليله، محددة برؤية الباحث وفهمه لهذا المضمون، وهما رؤية وفهم يتحددان، بموقفه النظري، وايديولوجيته، الواضحة أو الكامنة، ووعيه الاجتماعي والعلمي، وإعداده وتنشئته إلى آخره وحتى أولئك الذين يقولون أنهم لا يبدأون من إطار نظري، بحكم فكرهم ويقولب الواقع في ضوء مفهوماته وقضاياه، ليست عقولهم، صفحة بيضاء، بل هي معلمة، بخبراتهم وقيمهم، وتنشئتهم التي تشكل رؤيتهم للأمور، ووعيهم بها، حتى وإن كانوا غير واعين بذلك. الأمر الذي يضع قبل ممارسة الثبات والصدق، أساساً متحيزاً قيمياً ومصلحياً. يؤثر في رؤاهم للمضمون وما يحتويه، فيفضى في النهاية إلى تلوين هذا المضمون، برؤية الباحث وموقفه من النظام القائم حوله. وثمة تجاوزات شائعة مثلاً في تلك الدراسات التي عنيت «بإبراز» الكلمة «المفردة» كوحدة للتحليل فيقولون بأن المادة كذا كررت كلمة

«الديموقراطية» عدة مرات، فيستنتجون، أن منتج المادة مع الديموقراطية، مع أن الكلمة بذاتها لا تعني شيئًا، إلا في سياق أكبر، وفي كلية أكبر، وفي زمّان ومكان محددين. فكثيرون تحدثوا عن الديموقراطية في كتاباتهم، كما تحدث عنها الخطاب السياسي، الذي تشهد كل تصرفاته وأفعاله، أنه ضد الديموقراطية. وحتى إذا قصد بالثبات، تحليل أكثر من باحث للمادة، للوصول إلى اتفاق في التحليل، فإنه قول يعني اصطناعاً وربما تمثيلًا، لأن شرط هذا الاتفاق، وجود باحثين لحما التوجهات نفسها، ويدافعان عن أويقفان ضد المصالح نفسها. ولهذا أتصور أن أهم ما في التحليل اتجاهه الكلي، وتركيزه على أشباء وإخفاء أخرى أو إلغاثها، وتأثير هذا الاتجاه على المستقبل، ومحددات هذا التأثير، ومراميه، وغاياته النهائية، سواء كانت ساعية نحو الأخذ بيد المستقبل، لكي يناقش ويجاور، ويمارس الفكر، ويعبر عن مصالحه، اوباختصار يسهم في إنضاج وعيه، أو كانت ساعية من ناحية أخرى، إلى تغطية وعيه الحقيقي بقشرة زائفة تحول بينه وبين إدراك وجوده، ومصالحه، ومن يعوقها، وكيف يمكن أن يحققها. . . الخ، وإذا أخذنا أهم وأصعب ما في أسلوب تحليل المضمون، أقصد صوغ فثات التحليل، نجد أن كتابات في البحث الاجتماعي، توحى بأن هذه الفئات يمكن أن تصاغ بشكل مسبق، بناء على التوجه النظري للباحث وفروضه. . . الخ، حتى تساعده على صوغ هذه الفئات صوغاً دقيقاً، وعلى اعتبار أن ما لم يتناوله المضمون يلعب دوراً تأثيراً قد لا يقل أهمية عها كتب بالفعل. فإذا كان منتج معين، يركز على الاستثمار الأجنبى، والغيم الفردية وبعض مسائل الانفتاح . . . الخ ، ولا يكتب شيئاً عن الاعتماد على الذات والاستثمار الوطني، والقيم الجماعية. . . الخ، فإن تكريس ماكرر لا يعزي فقط إلى ماكتب، وإنما اسهم فيه ما لم يكتب، لا لأنه لم يشغل حيزاً مكانياً أو زمانياً، يقلص من هيمنة ما كتب وإنما أيضاً لأنه يجرم القارىء من أية مستوى من مستويات المقارنة التي كان بحكن أن تؤثر في تكريس وتكرار ما كتب بالفعل، بل وتوضح تحيز الكاتب عندما يركز في المادة المعنية، على شيء، أكثر ويهمل آخر، أو يتناوله بهامشية . . . الخ. كها توحي الكتابات بأن يكون المضمون نفسه هو مصدر تحديد فئاته بعد قراءته، ثم تصنيفه بشكل أولي، لصوغ الفئات. ومع أن عيوب هذه الطريقة، تكشفها مميزات المنحى أو الطريقة الأولى، فإن الباحث حتى عند بدئه هكذا لا يبدأ من فراغ، بل له موقفه، لكن غير المعلن، وله هدف بحثه، وتساؤلاته التي تؤثر في صوغ الفئات، زذ على هذا أنه قد لا يعي ما لم يكتب، رغم ما له من أهمية في تأثير المضمون، بل وفهم اتجاهه.

ويناء على هذه القضايا والإشكاليات تعتمد الدراسة على تحليل مقرر الغراءة، لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، بقصد استطلاع اتجاه مضمون هذا المقرر، بالاعتماد على الجملة المفيدة الدالة كوحدة أساسية للتحليل. وأما فئات التحليل فقد تم صوغها، في ضوء ما سبق عرضه من قضايا نظرية، تعين التوجيه النظري للباحث، وموقفه المعارض لما هو قائم. وكانت فئات التحليل ساعية إلى استطلاع ما يل:

١ \_ موقف المضمون من الانفتاح الاقتصادي.

٢ \_ موقف المضمون من مسألة العمل.

٣ \_\_ موقف المضمون من قضية المرأة والرجل. وقد اعتمدت الدراسة في صوغها لها
 على الإطار النظري، وعلى طبيعة مادة التحليل، بعض استطلاعها.

وأما فيا يتعلق بتحقيق الثبات في التحليل، فالبعض يقترح، عرض فئاته على عدد عدد من المحكمين، أو أن يعيد الباحث تحليله بعد فترة أو هما معاً ولقد لجأت إلى المحكمين، في استطلاع رأيم في تصميم فئات التحليل، فلم يكن ثمة اتفاق إلا بين إثنين فقط من خسة عكمين كانا لهم الموقفاً المديولوجياً واحداً تقريباً من التعليم في مصر، الأمر اللي أوحى في بعدم جدوى مثل هذا الإجراء، الذي يقتضي حداً أدنى من رؤية مشتركة، نظرية وسياسية بين المحكمين، فضلاً عن متغيرات أخرى، أما عن إعادة التحليل، فقد سارت عبر عمارسة ثم مراجعة فئات التحليل وعناصره فيها ثلاث مرات.

على أن ثمة مؤشرات أخرى من التحليل يمكن أن تساعد على توضيح الاهتمام العام للمضمون، وهي المرتبطة بشكل المضمون أو إطاره، على اعتبار أن ثمة تأثيراً بين الشكل والمضمون. ومن بين هذه المؤشرات «عناوين» الموضوعات، وما قصد أن تركز عليه والعمور المصاحبة للموضوع، وأيضاً الأسئلة المطروحة لفهم الموضوع ومناقشته، نظراً لما لهذا من تأثير، في توصيل الرسالة المراد توصيلها من خلال المضمون. فهذه الصور وتلك الأسئلة عند وجودها مع «النص» لا تأتي هكذا برية كل البراءة، في توجيه الفهم، وتشكيل الإدراك.

٨ — بعض عددات تأثير المضمون في الدوعي: رغم أهمية مضمون المفروات الدراسية، من منظور تأثيرها في وعي التلميذ، فإن هذا التأثير ليس مسألة بغير تحديد، بل هي عددة كيا هي عددة. فهي عددة بأطراف العملية التعليمية الأساسية، وبالسباق الذي يحدد شكل ومضمون تفاعل هذه الأطراف. فإذا كان طرفا العملية التعليمية هما: المدرس والتلميذ. فللمدرس خلفية طبقية وانتياء ووعي تؤثر في تحليل النص، وفي طريقة توصيله للتلاميذ، والتلميذ يأتي من خلفية طبقية لأسرة تؤثر بممارساتها، ويتدخلها من عدمه، في تأثير ومضمون النص، في وهي التلميذ (١٧١) ولهذا فخصائص طرفي العملية، تساعد على تمرير المضمون، أو مقاومته، أو التحفيف من تأثيره. أما عن السياق المحيط بعملية التفاعل داخل النصل الدراسي، وعلى مسترى المدرس النفسية ووعيه، كلها أمور، تحدد تأثير المضمون، وحالة التلميذ، وحالة المدرس النفسية ووعيه، كلها أمور، تحدد تأثير المضمون، عن ولم الكراة مثل هذه المسائل التي قد تبدو تفصيلية وجزئية، تأتي من أن الكثيرين عمن ولمل إثارة مثل هذه المسائل التي قد تبدو تفصيلية وجزئية، تأتي من أن الكثيرين عمن

ينشغلون بتحليل المضمون، يدرسون الرسالة الحاملة للمضمون، وكانها معزولة وآنية من فضاء بعيد، مع أن السياق للحيط لإنتاج الرسالة، وإرسالها، واستقبالها، يلعب دوراً هاماً في هذا الذي نحلل مضمونه.

٩ ... التلميذ وفرحة التعليم: لعل من بين ما يكشف عن وهوية النظام التعليمي في مصر، موقف التلميذ من ذهابه، للمدرسة، خاصة في سنوات التعليم الابتدائي. فالمفروض أن تجذب المدرسة التلميذ، تشبع حاجاته، تشده إليها، تجمله أكثر إقبالاً على التعليم. لا أن تجذب المدرسة التلميذ، وأحياتاً تقهره، بحرمانها إياه من إشباع حاجات عمره المعين. الأمر الذي يمكن أن يسهم في تهيئة ظرف لاغتراب التلميذ مبكراً، عن المدرسة، وعن لحظة التعليم. لقد وجهت سؤالين مبسطين إلى مجموعين من التلاميذ قوام كل خسة وعشرين تلميذاً، الأولى من تلاميذ الصف الرابع إلى السادس بمدرسة خاصة، كل خسة وعشرين تلميذاً، الأولى من تلاميذ الصف الرابع إلى السادس بمدرسة خاصة، والثانية من المدرسة، ومن المدرسة بالموال وأنت بتحب أوما بتحيش المدرسة وكانت إجابة من يجبون المدرسة المحكومية. وكانت أسباب المدرسة بنسبة ٩٦٪ من المدرسة الخاصة، ٧٠٪ في المدرسة الحكومية. وكانت أسباب الفروق بين المجموعتين كمياً طفيفة، فإن أسباب عدم حب المدرسة هي التي كانت فارقة الاستيقاظ مبكراً، وهي الأسباب إلى نعنها، والتي يكن أن تقلل من فرحة التلميذ بالتعليم وإقدامه عليه، وقبل علها كراهيته للمدرسة وتزرع أول بلور اغترابه عن مجمعه.

# ثالثاً \_ استطلاع مضمون مقرر القراءة للصف السادس الابتدائي:

شملت الموضوعات الواردة في كتاب القراءة والمحفوظات المتعددة الموضوعات، ثلاثة وأربعين موضوعاً، منها أربعة عشر موضوعاً كانت وآيات قرآنية ومقطوعات شعرية، الحرجت من التحليل. وإن كان يمكن الإشارة، إلى اختيار هذه الآيات وتلك القطع الشعرية بالذات، والتي لا يخلو اختيارها من معاني كامنة، خلف هذا الاختيار. وإذا كان المقرر هم معرز العام ١٩٩٢/٨٢، فلم يطرأ عليه تعديل، جوهري، مقارناً بمقرر عامين سابقين، بل أن ثمة موضوعات لا تزال قائمة، مكتوبة منذ قيام ذلك الاتحاد الفوقي بين مصر وسوويا وليبيا، والذي وسم وبدولة الاتحادة، وأما الموضوعات التسع والمشرين، فكانت عناوينها على النحو التالي:

العقل زينة \_ كل هؤلاء يخلمون الوطن \_ الشعاعات الثلاثة ــ هجرة الطبر ــ تفاح ونجاح \_ اعمل يا ابني \_ طرائف من الناريخ العربي \_ قناتنا \_ ماذا تعرف عن سيناء \_ عصر جديد \_ القرية الجديدة \_ التلميذ الصانع \_ عين القمر \_ مع النهر العظيم \_ أعرف نفسي \_ نادي العلوم \_ نبيل يضحك \_ السد العالي \_ الحرية للمنفلوطي \_ نحن والغذاء \_ ميسرة البطل العربي الصغير \_ السباحة في ليبيا \_ عيسى الغواص \_ صور ينقلها الهواء \_ أرض الجزيرة في السودان \_ أين الكنز \_ صقر قريش \_ أبو الهول يتكلم \_ الفصل المثالي .

#### ١ - الوصف الكمى لبعض أبعاد الموضوعات:

 ١-١ يلاحظ على العناوين السابقة: ١-١-١ إن ذكر الإنسان أو ما يشير إليه بشكل واضح كان ثماني مرات بنسبة ٢٧٦٦ ٪.

١-١- ١ إن هذا الإنسان الذي تمت الإشارة إليه هو الإنسان الذكر، فلم يشر إلى الأم المراة، في عنوان واحد. وحتى القطع التي استبعدت من التحليل فلم يشر فيها إلا إلى الأم مرة واحدة في قصيدة عنوانها وعيدك يا أمي، ومرة مع الأب تحت عنوان وبر الوالدين،.

١-١-٣ إن الإشارة إلى العمل وردت ثلاث مرات فقط بنسبة ٣٠,٣ ٪.

 ١-١-٤ إن الإشارة إلى الطبيعة المتفوقة \_ تقريباً \_ على الإنسان وردت أربع مرات بنسبة ١٣٨٨٪.

 ١-١-٥ إن الإشارة إلى الريف المصري، نصف السكان تقريباً وردت مرة واحدة بنسبة ٣,٤٥٪.

۱-۱- ورد ما يشير إلى التاريخ المصري والعربـي عموماً خمسة عناوين بنسبة ۱۸۰۹٪.

١ ـ ١ ـ ٧ الإشارة إلى العلم والمعرفة مرتين بنسبة ٦,٩٪.

١-١-٨ ورد ما يشير إلى معرفة جغرافية حول مصر ثلاثة عناوين بنسبة ٢٠,٣ ٪.

والذي يتضح للوهلة الأولى، تنوع العناوين، وتركيزها على أمور أساسية، تقدم معارف وتوعية إلى التلميذ، باستثناء مسألة المرأة. والتي يتبين نما حملته العناوين، تحيزها، الكمي ضدها. وغير هذا سيدافع صانعو هذه العناوين، بأن ثمة تركيزاً على الضروري: الممل الإنسان والتاريخ والجغرافيا. وهنا يمكن أنت الانتباه إلى المدى الذي يمكن أن يفضي به التحليل الكمي إلى تزييف المضمون، وتوجهه. وهذه التناشج الأولية، يجب أن توضع في مقارنة ثاقبة، مع التحليل الكيفي الذي سيرد فيها بعد.

٢-١ الفضايا التي ركزت عليها الموضوعات داخلها: بتحليل الجمل المفيدة، لتوضيح
 مدى تعبيرها عن الفئات المذكورة يلاحظ ما يلى:

١-٢-١ كانت الجمل التي تحدثت عن الرجل ٥٦ جملة.

١-٢-٢ كانت الجمل التي تحدثت عن العمل ١٦ جملة.

١-٢-١ كانت الجمل التي تحدثت عن دور الجيش والجنود ١٢ جملة.

١-٧-١ كانت الجمل التي تحدثت عن الانفتاح بأبعاده ٩ جل.

٧-١-٥ كانت الجمل التي تحدثت عن المرأة ٨ جمل.

١-٢-١ كانت الجمل التي تحدثت عن العلم ٨ جمل.

١-٢-١ كانت الجمل التي تحدثت عن التعليم والمعرفة ٦ جمل.

 ١ - ٢ - ١ كانت الجمل التي تحدثت عن السلام الاجتماعي (بمعنى تضامن الناس وتعاونهم) ٤ جل.

١-٢-١ كانت الجمل التي تحدثت عن القيم الفردية والمبادرة الفردية ٤ جمل.

١-٢-١ أميركا والأميركيين ثلاث جمل.

١٠-٢-١ أهمية رأس المال ثلاث جمل.

١-٢-٢ رجال الأعمال جملتان.

١-٢-٢- جملتان حول العمل الجماعي.

١٤-٢-١ جملة واحدة حول أهمية العقل.
 ١٥-٢-١ جملة واحدة حول تبرير الفقر.

١-٢-١ جملة واحدة حول الدولار.

والذي يمكن ملاحظته على هذا الوصف الكمي تصوير العلاقات الأساسية في المجتمع، وتدعيمها، وإعادة إنتاجها، فالحاكم، عسكري، والمسيطر الرجل، والتوجيه السياسي نحو الانفتاح، والصديق هو الولايات المتحدة، والقيمة الاساسية لرأس المال، والمبادرة الفردية، والمطلوب السلام والوثام، والرضا، والتراضي بين الناس. ومع هذا فالوقوف عند ملامح هذا الوصف الكمي، لا تعبر عن جوهر المضمون، والمصور التي أعطاها، للاشخاص، والقضايا والمرضوعات.

#### ٢ ـ استطلاع بعض الملامح الكيفية للمضمون:

يعكس المضمون بشكل واضح اتجاهاً سائلاً، يواكب الايديولوجية الرسمية، والخطاب السياسي، ودور الحاكم الفرد، وضرورة الطبقات المسيطرة، ويدلل على هذا تركيز الموضوعات على دور القيادة في حرب أكتوبر، ويزارة القدس، وإعادة افتتاح قناة السويس، والصلح والسلام مع العدو، والاستثمار، وأهمية رأس المال ورجال الأعمال... الخ). ويمكن الإثيان بعض الأمثلة والمؤشرات الدالة على سطوة هذه التوجهات في المضمون من خلال ما يلى:

١- ٢ سيطرة الرجل: كانت الصورة السائدة، والدور الفاعل، للرجل، ورسمت الموضوعات صورة أخاذة متألفة له، حافلة بأوصاف مثالية تجاوزت الزمان والمكان. فقد أن مائلاً، مناضلًا، جندياً جسوراً، محرر الأرض، مدافع عن العرض، حسن التصرف، ذكي للح، مبادر، عامل، فلاح، منتج، عائل، عاقل، أمين، محب للعلم، شهم حتى عندما يكون طفلاً.

ويمكن التدليل على أبعاد شخصية الرجل من خلال الأمثلة التالية:

١-١-١ يتحدث الموضوع الذي يحمل عنوان «كل هؤلاء يخدمون الوطن» عن الجندي والفلاح، والعامل» وكلهم ذكور. ولم تظهر المرأة إلا في الصورة المرفقة بالموضوع، وأنت في خلفية الصورة تحرك يدها على صدرها، ومعها أربع صور لذكور الأول يحمل العام، والثاني يحمل القام، والثانث يرتدي بدلة العامل والرابع يحمل الكتاب.

٣-١-٦ في الموضوع الذي يجمل عنوان وكفاح ونجاح، أتت القطعة بثلاث شخصيات تاريخية هي ومصطفى كامل ـ طلعت حرب ـ طه حسين، ولم يشر إلى أي من الاناث.

٢-١-٣ في موضوع والفصل المثالي، المتحدث رجل والناظر، المنظم للعمل الرجل
 ورائد الفصل، ومنفلو العمل ذكور وتلاميله.

 ٢ - ١ - ٤ القائد والمسيطر والمقرر هو الذكر، حتى في عالم الحيوان ففي القطعة التي تحمل عنوان «عين القمر» كان زعيم الفيلة ذكر.

٣- ٢ أميز العسكريين على غيرهم من الرجال: مع أن العمورة المسيطرة، والدور الفاطل، هو دور الرجل، فقد ميز من بين الرجال، العسكريين، والمحاربين، والمذي كان تواجدهم، في حوالي ٣٥ ٪ من الموضوعات التسع والعشرين التي تم تحليلها. على أنه يهم غير هذا البعد الكمي، وضعهم وتصوير أدوارهم التاريخية في حياة المجتمع، بشكل يؤثر في تصور التلميذ للأدوار.

٣- ٣ تزييف صورة المرأة لتزييف الوعي بها: لم تخرج الصورة المعطة للمرأة عن كونها أماً، تربي الأطفال، وترعاهم، تابعة للذكر، حتى عناما يكون هذا الذكر طفلاً، لم تظهر عاملة منتجة، مدرسة، ولم تظهر مقاتلة إلا عرضاً وفي جملة واحدة، لم تكرم إلا بنشيد عن عبد الأم، يترجم أهميتها ودورها كأم وربة بيت ليوم واحد في العام، يتصور أنه كافياً للتخفيف عها هو محارس عليها، من ضغوط طوال ٣٠١٤ يوماً، تزداد في السنوات الكبيسة. ويمكن لبعض مؤشرات المضمون أن تذلل على هذا الاستخلاص:

٢-٣-١ عندما أراد المقرر تعريف التلميذ بأهمية صحراء سيناء، أفرد فقرة لعادات

أهل سيناء وتقاليدهم كالكرم والنجلة وعندما تعرض للمرأة هناك ركز على «أن المرأة تحترم زوجها وتناديه بأحب لقب عنده».

٣-٣-٢ وحمل موضوع والتلميذ الصانع، قصة طفل صغير توك القاهرة، عائداً إلى قريته، ووتغيرت الحال وأصبحت العائل الوحيد لأميء.

٣-٣-٣ أتت المرأة في موضوع وثلاثة شعاعات عائرة لا تحسن التصوف. قالت واحدة من شعاعات الشمس وكنت في طريقي ونظرت زجاج نافذة صغيرة فرأيت طفلاً مريضاً... وإلى جانبه أمه، تحمله مرة، وتضمه على الفراش مرة أخرى، وهي في حيرة شديدة، لا تدرى كيف تنقله من مرضهه.

٧-3 تدعيم الهجرة خارج الوطن: مع التسليم بأن الهجرة، حل لمشاكل الأفراد وأسرهم، في لحظة تارعية، يحول فيها واقع مجتمعهم، دون إشباع حاجاتهم الأساسية، فيلجاون للهجرة، عندما يجدون فرصة بديلة في سياق بجتمع آخر، فتفضي اللحظتان المتاباتان، في مجتمع الطرد ومجتمع الجلاب، إلى اتخاذ قرار يتجاوز فيه الفرد ارتباطاته، بالأرض، والأقارب وللجحمع. ومع أن كثيرين، ينظرون للهجرة، خاصة إلى الدول النقطية، نظرة إيجابية، فللك لأن تقويم هذه العملية، غالباً ما يتم في ضوء الجدوى الاقتصادية لها، والتي يبدو فيها اتساقاً ظاهرياً، في المصالح للفرد، وللنظام القائم، حيث هي عمل مشكلات كلا الطرفين، لكن التقويم السوسيولوجي، الذي يضع في حسبانه نظرة على مستقبلية، لمصاحبات بنائية معيقة، لديناميات هذه البنية(۱۸)، لا لأن الحلول عندما تأتي من خارج البناء الاجتماعي، تكون آتية، مهيا طالت لحظة آنيتها، ولكن لأنها أيضاً تحمل معها، مصاحبات ليست أصيلة. ويمكن أن نذلل على صحة هذا التوجه، بعمض المؤشرات والتحليلات التي تطرحها الدراسة الراهنة، للنقاش والبحث العلمي:

٧ - ١ - ١ كيمل الهجرة، من صورة وحدة معاناة الجماهير، والتي تنتج معاناتها لا عن طريق تدني كفاءة الإنتاج جوهراً، وبعده تدني كفاءة الحقدمات فقط، بل أيضاً عن طريق وجود خلل واضح في توزيع الفرص الاجتماعية لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير، والذي هوظل، لحلل جوهري آخر، هو خلل توزيع الثروة، والسلطة. ويأتي هذا التجميل من أن هجرة الأفراد، خاصة من يصحبون ممهم أسرهم، توفر مقاعد في التعليم وفي المواصلات العامة، وتوفر جزءاً من الاستهلاك، خاصة بعض المفردات السلمية المدعومة من الحكومة.

٢-٤-٢ تساعد تجويلات عوائد المصريين العاملين بالخارج، خاصة ما يتم بالعملة
 الاجنبية.. وهو دائيًا أقل، من مقداره الفعلى، تساعد على تهذيب بعض الخلل في الموازنة

العامة، ذلك الحلل والعجز، اللـي كثيراً ما يمكن توظيفه، بل هو يوظف بالفعل توظيفاً سياسياً.

٧ ـ ٤ ـ ٣ توسيع نطاق السوق السوداء للإنجار بالعملات الاجنبية، مما يشجع على النشاطات غير المنتجة، ويسهم في ازدهار ظاهري للبعض، لكن أخطر ما في هذا المجال، ما يدعمه من قيم الفساد والإفساد.

٢- ٤ - ٤ المساعدة في ترويج نشاط الجناحين، التجاري والمقاري من البورجوازية حيث توسع الهجرة من الطلب على السلع التي يتاجر بها هذان الجناحان، مما يوفر لهما ثراء، وسيطرة مالية، وسياسية.

٢ - ٤ ـ ٥ تدعيم توجه الحل الفردي للمشكلات، وتكريسه، كتبار سلوكي وقيعي، يدلل عليه، ذلك الأمل والحلم الذي يتطلع إليه الكثير من الشباب، في المصانع والجامعات وفي الحقول.

٧-١-٤ تغرج الهجرة، بعض الافراد من انتهاءاتهم الاجتماعية، لا نتيجة لغياب مؤلاء الأفراد خارج المجتمع، وإنما أيضاً نتيجة لترجهاتهم القيمية الجديدة، ومستويات دخولهم، وأنماط استهلاكهم واستثماراتهم التجارية والبنكية والعقارية، والتي تعني تدعيًا، لبعض أجنحة «البورجوازية المصرية المعاصرة».

٢-١٤ والإضرابات، مما يساعد الخمير الإضرابات، مما يساعد النظام القائم، على تدعيم لحظة سلامه الاجتماعي.

٢-٨- ٢ تشويه الحادود بين الشرائح والجماعات الطبقية، نتيجة لتشويه العلاقة الضرورية، بين الإنتاج والعمل، وبين العمل والآجر، وبين الدخل والنقلة الاجتماعية، وما يصاحب كل هذا من تداخل صوري بين المصالح، بما يحول دون إدراك المصالح المحددة وتصور أساليب تحقيقها داخل البناء الاجتماعي.

١-١-٩ التأثير في الانتهاء للمجتمع، ذلك الانتهاء الذي يزكيه ويعمقه، ارتباط مصالح البشر، بأرضهم ونظم جمعهم، وتلديم حقوقهم وواجباتهم ويضعفه، فقدان الوسائل المناحة شرعياً داخل للمجتمع، لقدرتها وفعاليتها، على تحقيق مصالح الشخص ومراميه، وإشباع حاجاته، فيحدث الأنومي بلغة وميرتون» والاغتراب، بمعناه الأشمل بلغة المائدة.

وبإيجاز، واكتفاء جذه المؤشرات، تلعب الهجرة في بعض جوانبها، دور التنفيس عن ضغط البخار على النظام القائم ومن ثم كان اهتمام الموضوعات بها، وتأكيدها، وتبريرها. ففي الموضوع الذي حمل عنواته وهجرة الطبر، أنت العبارات التالية من قليم الزمان وحتى الآن يهاجر الإنسان و... ولهجرته أسباب متعددة، فقد يضيق به الرزق في أرضه فيطلب بهجرته، رزقاً أوسع، وعيشاً أرغد، وربما لا يلائمه الجو في وطنه ولا تجود به صحته، فيسعى إلى جو يجد فيه الصبحة والعافية.. ومن اليسير أن تنظر من حولك، فترى ظاهرة الهجرة واضحة... وكما يهاجر الإنسان تهاجر الطيورة.

والذي يدقق في العبارات، يجد أن من وضعها وصافها، يفهم بعض أبعاد سيكلوجية المصري المقهور، الذي يخاف اعتلال الصحة، وضيق الرزق وفأل بما يخيفه، ويحفزه على الهجرة.

٧ ـ ٥ تدعيم السياسة الاقتصادية القائمة: لأن التوجه الأساسي، المعلن والممارس، يكس الانفتاح الاقتصادي، الذي يسعى إلى تدعيم مواقع قوى خارجية وداخلية، ويعمل بالفعل على إحداث تغييرات مقصودة، تكون مواتية للحفاظ على هذه القوى ومصالحها، فقد عنى «المقرر» بتدعيم هذه السياسة، بطريقة، سافرة حيناً، وبأخرى مقنعة أحياناً. وهذه بعض الشواهد على ذلك:

٧ ـ ٥ ـ ١ أتت القطعة التي تحمل عنوان وكفاح ونجاح بثلاث شخصيات مصرية ، وعلنية ، لما دورها وجذبها ، لدى الكثيرين ، لكن الموضوع أصر ، أن يعرض بعض جوانبها ، التي تؤكد على قيم دون غيرها ، وعلى قضايا ، أكثر من غيرها . فاختيار شخصية ومصطفى كامل يحبّب الوطنيين ، وتدهم الحزب المسيطر من ناحية أخرى . واختيار شخصية وطلعت حرب » كانت وسيلة ، لتأكيد أهمية الاستثمار ورأس المال ، وتدهم الدور المنقطع النظير، للشرائح الشجارية ، والبنكقراطية ، والمقارية . فالقطعة تذكر نصاً أن طلعت حرب وزعيم حارب الاستعمار بسلاح جديد هو سلاح المال . . . وكون رؤوس أموال مصرية جعلها أساساً للمشروعات المتجارية والمقارية ومع أن ثمة أدوار أخرى وأفكار أخرى كانت لدى طلعت حرب ، حول الصناعة الوطنية والفن الوطني . . . الفح ، إلا أن القطعة اختارت طلعت حرب دون غيره ، وركزت على هذه الجوانب دون غيرها . وأما قصة طه حسين ، فقد كان التركيز فيها على قدراته الفردية ، وكفاحه الفردي . وتعلمه في الغرب .

٧-٥-٢ وأما الموضوع الذي حمل عنوان «صور ينقلها الهواء» فيحكي عن شاب أميركي في السادسة عشرة من عمره من خصاله وأنه ذكي فيه حياء وميل إلى الصمت، وقلة الحديث عن نفسه . وانتهى العام الدراسي وانتقلت أسرة وفيلو، إلى مدينة أحرى . فعمل ساعياً في مكتب ليعض رجال المال والأعمال . ولكن واحداً منهم رأى فيه ذكاء غرباً . . فدعاء لتناول العشاء معه وانتهى العشاء والرجل مشغوف بفيلو واختراعه . وبعد أيام دعا رجال الأعمال فيلو، وجع بينه وبين عدد من رجال الأعمال . فأعجوا بفيلو، وقدموا له

خسة وعشرين ألف دولار ليساعدوه على تنفيذ فكرته». يتضع من القطعة اختيارها اختراعا جذايا هو التلفيزيون، اخترعه شلب أميركي، له خصائص متألقة، وساعده رجال الأعمال وأصحاب رأس المال، وعمل الشاب ساعيا، دون توضيح لماذا عمل هكذا، ودعاه رجل الأعمال على العشاء، لتوضيح التقدير من قبل رجل الأعمال، والمساواة من قبل النظام الأميركي، حقيقة أن أميركا فلمت اختراعات كثيرة، لكن لماذا هذا الاختراع، ولماذا عرضه يهذه الطريقة، دون سواها، الأهداف واضحة، صورة الأميركي، وصورة أميركا، وأهمية رأس المال، وتحذير الفقراء وأبناء الفقراء، ربما يجلمون للصعود، على طريقة وفيلوء لكن هل السياق فعلاً يساعد على تحقيق أحلام الفقراء؟ أم أن ثمة استثناء، يعتبر ككل استثناء، ولا يجب أن يقاس عليه.

٢-٢ تحقيق والسلام الاجتماعي، وإجهاض الصراع الاجتماعي: يتصور بعض الساسة، ومستشارو سياساتهم، ومنفلو هذه السياسة أن بعض التناقضات والمشكلات، يمكن أن تحل حلًا فوقياً، شبيهاً بوضع الحصان أمام العربة، ونتيجة لرؤاهم الزائمة ايديولوجياً، يقفزون على الواقع، ويتجاوزون قوانين التاريخ الاجتماعي ودروسه، وربما يساعدهم على هذا، الصمت المؤقت للجماهير، والمعارضة الصامتة، إجالًا. لكنهم يفاجأون بما يقلب كل حساباتهم وتوقعاتهم. لقد حدثت انتفاضة يناير ١٩٧٧، وتم اغتيال الحاكم في أكتوبر المشهور، ومع هذا، لا يزال البعض يصدق أنه بمحاصرة المواطنين، بالتعليم والإعلام، يمكن لهم أن يعمقوا تلك القشرة الزائفة، في وعي الجماهير. وإذا أتينا إلى مسألة السلام الاجتماعي في مصر، وإجهاض الصراع وتمييعه، ومع أن المقدمات المنطقية والعميقة لتحقيق هذا السلام، هي إشباع الحاجات الأساسية للجماهير، في إطار أعمق من عدالة توزيع الثروة والسلطة، فإن المخطط التربوي، يتصور أنه يمكن وتعليمياً، على والطريقة التشريطية الباقلوفية، المساعدة في تحقيق هذا السلام فأتى بمضمونات للمقررات الدراسية تساعده في هذا. ولهذا نجده، يدعم الهجرة لخارج الوطن، ويعمق سياسة الانفتاح، ويجمل صورة الحاكم، وينشر قيم السلام والوثام. ففي الموضوع الذي حمل عنوان والعقل زينة، كان التأكيد على ضرورة التروي وعدم التسرع والاندفاع وتحكيم العقل، والتفكير أكثر من مرة قبل التفكير في الإقدام على شيء ما. وفي الموضوع الذي حمل عنوان والكلب والحمامة، كان تركيزه على والمعروف والوئام، بين المخلوقات. وفي الموضوع الذي أتى بنصوص من والأدب النبوي، كان التركيز على التراحم والتعاطف والتواد والإحسان. مع أن نصوصاً دينية أخرى تدعو إلى مقاومة الظلم، ودفع الله للناس بعضهم ببعض. . . الخ، وفي الموضوع الذي حمل عنوان «الفصل المثاني، كان نشاط التلاميذ استجابة لمبادرة الناظر الذي يمثل القرار والمبادرة من أعلى، من رب العائلة ومن كبير العائلة ويدعم رائد الفصل هذا بقوله: ﴿وَإِنِّي أَشَكُرُ لَكُمُّ استجابتكم لرغبة السيد ناظر المدرسة». وأما الموضوع الذي حمل عنوان «اعمل يا ابني» يقول النص وأي بني، ليس لدي شيء من المال أتركه لك من بعدي لأنني نقير، ولست بآسف على ذلك، عما يعني صراحة وضمناً إقناع الفقراء بالرضا بفقرهم، ولفض، ذلك الحقد على الأغنياء، وهي عبارة إذا أضيفت إلى عبارات أخرى وقيم أخرى، وكفكرة والساعي الأميركي غضرع التليفزيون، يكن أن تساعد على تبرير الفقر وقبوله. مع أنه لوكان الفقر رجلاً لقتله كما قال الإمام على بن أبهى طالب كرم الله وجهه كما قال الإمام على بن أبهى طالب كرم الله وجهه .

٧-٧ التعليم وتفتيت الواقع: لو تجاوزنا مقرو القراءة المشار إليه، لوضع المقروات إلى السيرة في سياق أشمل، تضم اللفة العربية، والتاريخ والجغرافيا، والعلوم والرياضيات... الغ، نجد أن كل مقرر بجتزىء، بعداً ويتحدث عنه، فالتاريخ لا يقارن من خلال الجغرافيا والمجتمع، والجغرافيا، تركز على البيئة الجغرافية، بابعادها تقريباً، عن الإنسان ونشاطه وقد وقدراته على الحوار معها وتوظيفها، والدين يدرس بمنزل عن الواقع المعاش ومحارساته الأمر الذي يوثر في التحليل الدليل النهائي في الصورة الكلية المعطاة للتلميل، فتجعله، يركز على المعارد دون أخرى، وتحول بينه وبين المقارنة، مع ما للمقارنة من دور هام في الإدراك المهارية من المنافرية المصرية مثلاً التي يسكنها قطاع كبير من السكان، يشكل نصف السكان، أن الاحتمام بها كمياً مقارناً بالموضوعات العامة، اهتماماً هامشياً. وعندما اهتمت بعض موضوعات القرامة بها، أثنت بصورة غير الصورة السائلة للقرية المصرية، وعندما أن المقرر بموضوع حول الهجرة، لم يتعرض لموضوع الهجرة من الريف، وأسبابه وأثاره بإيجاز شديد، فجزأت المراسية الواقع الاجتماعي، من خلال تجزئة هذه المقررات، وجزأت هالم المؤرات الدواسية الواقع الاجتماعي، من خلال تجزئة هذه المقررات، وجزأت هالم المؤرات الموضوعاتها فاختفت الصورة الكلية التي كان يمكن أن تساعد في إثراء وعي التلميذ لواقعه، وربط أبعاده بعضها، ومقارئها.

وخلاصة هذه الدراسة، التي حددت هدفها أنه استطلاعي، أنه يكن تقديم بعض القضايا التي تفتح نافذة على مشروعات لبعض الفروض العلمية، حول علاقة التعليم الرسمي بالرعي الاجتماعي والتي يكن التركيز من بنها على ما يل:

١ \_ إن النظام التعليمي في مصر، يعيد إنتاج بعض أبعاد الواقع الاجتماعي، الذي نعت بتخلف بعضها، مما يعني أنه يعيد إنتاج التخلف الاجتماعي، ويلعب بهذا دور آحد معيقات التنمية وجوهرها التغير المقصود، ونخص العلاقات الاجتماعية بين الطبقات، و دين الرجال والنساء.

لا ـــ إن التعليم في مصر يعكس وعياً واضحاً بالايديولوجية الرسمية وبالخطاب السياسي،
 ويسعى إلى تدعيمها وتبريرها، وبالتالي فهو قد أخذ موقفاً من ايديولوجيات الطبقات

- الاجتماعية الأخرى، مما يجعله وسيلة من وسائل العسراع الاجتماعي، لعسالح المستفيدين من هذه الايديولوجية.
- " إن التعليم يسهم في إقامة حاجز بين التلاميذ وبين إدراك واقمهم كها هو، وتفسير تناقضات هذا المواقع تفسيراً حقيقياً، ومن ثم يسهم في محاولة تزييف وعي هؤلاء التلاميذ.
- إن النظام التعليمي في مصر، يعزز تناقضات اجتماعية، ويعاني من نقص مقومات رفم كفاءته حتى بالمعنى الفنى للاصطلاح.
- إن التعليم بجهد التربة ولاغتراب الإنسان المصري» الذي يأن العمل بعده ونحط توزيح
   خيرات المجتمع، ليبلورا هذا الاغتراب ويعمقا من وجوده.

#### 0 0 0

#### الهموامش

- Freire, P; Pedagogy of the Opressed». In the Political Economy of Development and Under (1) Development, ed. by C. Willer, Random House, N. Y., 1973, pp. 410-428,
- (٧) أ.ك. أوليدوف: الومي الاجتماعي. ترجمة ميشيل كيلو، دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٨، ص ٧٠.
- De Silva, G; et al., A Struggle for Peopl's Power» in Development Dialogue, No. 2, 1979, (\*) pp. 55-62.
- (٤) هريرت ماركيوز: العقل والثورة. ترجمة د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة، ١٩٧٠، صصص ٢٨٠ ــ
   ٣٨١.
- Le Bruni, O; aEducation and Class Conflicto in Rita Cruire o'Brica, (ed.) The Political Economy (\*)
  of Under Development-de Pendence, Sage Publications, London, 1979, pp. 175-208.
- World Bank; Appraisal of an Education Project in The Arab Republic of Egypt. Report (1) No. 1285-EGT. January 28, 1977, Annex 2, pp. 1-2.
- Abd-El Fadil, M; Education Expansion and Income Distribution in Egypt (1952-1977) Prepared for (V) the princeton-Egypt Income Distribution Portugal Conference, Oct. 3i-Nov. 4, 1979, pp. 16-20.
  - Ibid, pp. 22-23 (A)

- (٩) د. دارم البصام: وبعض الملاحظات حول جدلية العلاقة بين التعليم والتغير الاجتماعي في البلدان العربية. بحث منشور ضمن أعمال ندوة والبترول والتغير الاجتماعي في الوطن العربي»، تحرير وتنسيق د. عبدالباسط عبدالمعلى، المهيد العربي للتخطيط بالكويت، ١٩٨١، ص ٣٣٠٠ عـ ٤٣٧.
- (١٠) د. حامد عمار. والبترول وتطور التعليم في الموطن العربي». بحث منشور، في المصدر السابق،
   ص.ص. ٣٨٧ ٣٣٤.
  - World Bank, op.cit., Annex 2, p.2 (11)
- (۱۲) مارك بلوج: اقتصاديات التعليم في البلدان النامية ... الاتجاهات الحالية والأولوبيات الجديدة. ترجة د. دارم البصام، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ۱۹۸۷، صرص ۳ ... ٥.
- (١٣) انظر لناقشة، أوفى وأصفى: العمل الهام الذي قدمه للمكتبة العربية الأستاذ عادل حسين، وموضوعه: الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التيمية، ١٩٧٤ - ١٩٧٩. ويقع في جزاين، دار المستقبل العربي، القاهر: ١٩٨٦؛ وانظر خاصة القصل الماشر وعنوانه: والتغيرات الهبكلية والبنوية والسلام الأميركي ـــ الإسرائيل، الجزء الثاني من الكتاب.
- (١٤) عبدالباسط عبدالمعطي: والتكوين الاجتماعي ومستقبل المسألة المجتمعية في مصره. دراسة قدمة إلى ندوة الإصاد العجر المحرب المشعرك، المعهد العربي للتخطيط بالكريت، ٢٦ ــ ٢٩ سبتمبر ١٩٨١، صرص ٨٥ ـــ ١٩٠١ وانظر أيضاً: تحليلات، لانمكاسات النمط الشموي المحسري في السيمينات على اللهم الاجتماعي، في دراسة د. سمير نديم أحمد، تطور نظم القيم ومستقبل الشمية الاجتماعية في مصر، ايدكاس ٢٩٠٠، جهاز السكان وتنظيم الأسرة بالقاهرة، يوليد ١٩٨٠.
- (١٥) د. عبدالباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعي. مطبعة جانة البيان العربي، ١٩٩٣، خاصة
   ما يتملق بتحلل المفسمون تحت عنوان وسائل أشرى لجمع البيانات.
- Barton, A; «Empirical Methods and Radical Sociology a Liberal Critique» in D. Colfax & (\\\)

  J. Rosen, (eds.) Radical Sociology, Basic Books, N.Y., 1971, pp. 460-477,
- (١٧) د. نبيلة حزة: وتحليل مفهوم العمل من خلال الكتب المدرسية في التعليم الثانوي في الجمهورية التونسية، دراسة قدمت إلى ندوة وخبراء حول العلاقة بين العمل والتعليم في البلاد العربية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ١٥ – ١٩٨٨ عابي ١٩٨٢.
- (١٨) د. محمود عبدالفضيل: «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان الفطية، على العملية التصخيبة ومستقبل التنبية والعدالة الإجتماعية، ودراسة قدمت للمؤتمر السنوي للاقتصاديين المصريين، القاهرة، مارس ١٩٨٠.

# قي عَلَا عَلِيهِ

# تصدرها كليَّة أنحقوق بجامعة الكولية

مسليئة أكاديميئة تقى بالمجالات القانوفية والشرعية

وثبين مجلس الادادة الدكتور مصور مصطفى منصور وثلين التحويد الدكتور عشان عكدالملك المشائح

الامتتراكات داخل المكومت للافراد الاستقوماتيد وشيه الرسمية والشركات عشرين ديدارا من دولارا إمريكيا عالبرك

العسنوان جَامِدَ الكوفِّ -كليّ المحقوق ص.ب ٢٧٦٥

يحتوي كلعديعلى للموضوعات التالية : -

- ابحاث في القانون
   والشريعية الاسلامية
- تعليقات على الاحكام القضرانية والتشريعيات
- مراجعات للكتب أبحدية
- تقاريترعن المؤتمرات الدولسية

جميع المراسلات توجب باسم رئيس التحويد

# فلسفة الإدارة الدابانيّة في إدارة الموارد الانسانيّة : ماالـذي بيمكن أن لنعلم ه الإدارة العربيّة منها ؟

رف عي محمد رف عي كلية التجارة / جامعة القاهرة

#### غهيد:

بالرغم من أن اليابان دولة معروفة بندرة مواردها المادية من مصادر الثروة الطبيعية وبالرغم من الكارثة التي ألمت بها في الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أدهشت العالم الآن بمعدلات النمو المتفوقة سواء في إنتاجية العامل، أو بالنسبة لجودة المنتج، أو على مستوى الاقتصاد القومي ككل. فوفقاً لإحصاءات مكتب العمل حققت إنتاجية الساعة بالنسبة لعمال الصناعة زيادة سنوية بنسبة ٩,٩٪ خلال الفترة من عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧٧ بالمقارنة مع زيادة سنوية نسبتها ٢,٧٪ في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة. وعلى مستوى بعض الصناعات الحامة نجد أن إنتاجية العامل الياباني في صناعة السيارات بلغت ٥٠ سيارة في المتوسط سنوياً بالمقارنة مع ٧٠ سيارة للعامل في الولايات المتحدة، وفي صناعة الصلب بلغ متوسط إنتاجية العامل الياباني ٤٧٠ طن سنوياً بالمقارنة مع ٢٥٠ طن سنوياً لإنتاجية العامل في الولايات المتحدة(١)، وبالنسبة لمستوى جودة المنتجات فبعد أن كانت كلمة دصنع في اليابان، حتى أوائل السنينات تعنى الجودة المنخفضة أصبحت نفس الكلمة الأن تعنى الجودة العالية والمتفوقة ومن الدلائل العملية على ذلك أن معدل الفشل في التشغيل بالنسبة لوحدة التليفزيون الياباني يقل بأكثر من نصف معدل الفشل في الوحدات المصنعة في أوروبا أو الولايات المتحدة، وفي مجال الحاسبات الالكترونية دلت اختبارات التشغيل للنظام الياباني (16k RAMS) بأحد الأنظمة الأميركية المشابهة له على أن معدل الفشل في النظام الياباني صفر بالمقارنة بمعدل فشل يتراوح بين ٢١, ٪ و ٢٩, ٪ لمثيله الأميركي وفي مجال التشغيل الفعلى كان معدل الفشل في النظام الياباني يتراوح بين ١٠٠, ٪، ١٩٠, ٪ بالمقارنة مع معدل فشل يتراوح بين ٩٠, ٪، ٢٧٦, ٪ للنظام الأميركي(٢).

وعِقارنة معدل النمو في إجمالي الناتج القومي في عام ١٩٨١ في البابان بمثيله في عدد من الدول المتقدمة نجد أن البابان قد حققت أعلى المعدلات كما هووارد في الجدول التالى ٣٠:

معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج القومي عام ١٩٨١

| كندا   | ايطاليا | الملكة<br>المحدة | فرنسا | ألمانيا<br>الغربية | الولايات<br>المتحدة | اليابان | الدولة     |
|--------|---------|------------------|-------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| % Y, o | % ,Ve   | 7.1,0            | 7.,0  | 7.1,0              | 7. 4.0              | 7.4.0   | معدل النمو |

فها السر وراء هذا التفوق؟ وكيف يمكن للإدارة العربية أن تستفيد من خبرة الإدارة اليابانية في هذا المجال؟

#### الهدف من البحث:

يمكن تحديد الأهداف الرئيسية للبحث في النقاط التالية:

١ ــ تحليل الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تفوق اليابان في فترة وجيزة من الزمن وهل يكن إرجاع هذا التفوق لحصائص بيئية كامنة في المجتمع الياباني ذاته؟ أم يمكن إرجاعها إلى استخدام اليابان لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً؟ أم لأن الإدارة اليابانية تستخدم مبادئء ومفاهيم إدارية سرية غير معروفة خارج اليابان؟

٢ = إذا كان سر تفوق الإدارة البابانية يكمن بالدرجة الأولى ليس في اتباعها لمبادى. أو مفاهيم إدارية جديدة وإنما في قدرتها على تكوين نظام فريد من المبادى، والمفاهيم المعروفة في هي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام خاصة في عبال إدارة الموارد الإنسانية؟.

٣ ــ ما هي مكانة النظام اليابان في إدارة الموارد الإنسانية من بعض المداخل الحديثة
 في الفكر الإداري الغربسي في هذا المجال؟.

 ع. كيف يمكن للإدارة العربية أن تستفيد من الفلسفة اليابانية في إدارة الموارد الإنسانية?.

#### مصادر البحث:

لتحقيق الأهداف السابقة اعتمد الباحث على الدراسات النظرية والتطبيقية المنشورة في هذا المجال والتي يمكن تقسيمها في ثلاث مجموعات: 1 حجموعة الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها الشركات اليابانية
 داخل اليابان.

عجموعة المداسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها الشركات اليابانية
 خارج اليابان وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية حيث ندار هذه الشركات فقط بإدارة
 يابانية ولكن بعمالة غير بابانية وفي بيئة غير يابانية أيضاً.

٣ حجموعة الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها بعض الشركات
 الأميركية الناجحة بأسلوب قريب الشبه من الأسلوب الياباني في الإدارة والتي أطلق عليها
 (Ouchi) غوذج (Z).

هذا وسيرد ذكر هذه الدراسات كل في مكانه من البحث.

#### إطار البحث:

يقع البحث في أربعة أجزاء رئيسية تشمل ما يلي:

الجزء الأول: ويتضمن تحليلًا للأسباب التي نكمن وراء تفوق الإدارة اليابانية.

الجزء الثاني: ويتضمن تحليلًا للركائز الأساسية للنظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية.

 الجزء الثالث: ويتعلق بتحديد مكانة النظام الياياني في إدارة الموارد الإنسانية من بعض النماذج التنظيمية الناجحة.

الجزء الرابع: ويتضمن بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد الإدارة العربية في
 الاستفادة من المهج الياباني في إدارة الموارد الإنسانية.

#### الجزء الأول:

الأسباب الحقيقية وراء تفوق الإدارة اليابانية

# هل يمكن إرجاع تفوق الإدارة اليابانية للخصائص البيئية؟

فهل نستطيع أن نرجع السبق الذي حققته اليابان خلال فترة وجيزة من الزمن إلى عوامل ترجع إلى ظروف خاصة يتميز بها المجتمع الساباني من النواحي الاجتماعية والحضارية؟ في الواقع أننا إذا سلمنا بذلك فهذا معناه أن عوامل النجاح كامنة في المجتمع ذاته، في عادات الأفراد، وفي القيم والمبادىء التي تحكم السلوك، وفي طبيعة العلاقات السائلة وغيرها من العوامل الاجتماعية والحضارية التي تضغي على المجتمع صفته الفريدة

والمتميزة وقد يميل البعض إلى تأييد وجهة النظر هذه ومن ذلك على سبيل المثال قول (L.S. Dillon):

«Examination of Concepts Unique to Japanese management reveals just how closely they are tied to the Japanese culture».

وبالرغم من أن المجتمع الياباني يتميز بالعديد من القيم الاجتماعية الإيجابية التي تم تكوينها خلال فترة طويلة من الزمن مثل التأكيد على أهمية التعاون، واحترام قيمة العمل الجماعي، والاهتمام بالأداء والإنجاز الجماعي أكثر من مجرد الاهتمام بالأداء والإنجاز الفردي(<sup>9)</sup> إلا أننا لا نستطيع أن نرجع ما حققه النظام الياباني من تقدم إلى العوامل البيئية وحدها، ومن المدلائل العملية التي تؤكد ذلك ما يأتن:

1 ... إن فروع بعض الشركات اليابانية في الخارج، مثل مصنع شركة (Sony) في (Sony) بالولايات المتحدة الأميركية، تعمل في ظروف بيئية مغايرة تماماً للبيئة اليابانية وكل العاملين تقريباً من الدول المضيفة، ومع ذلك فإنها تحقق معدلات إنتاجية لا تقل عن مثيلاتها في الشركة الأم باليابان(؟). ويلاحظ أن العنصر المشترك سواء في الفروع أو في الشركات الأم هو نوع الإدارة.

٧ \_ إن هناك شركات أميركية توجد داخل الولايات المتحدة، وتدار بوادرة أميركية كانت تعاني من انخفاض في الإنتاجية ارتفحت إنتاجيتها بعد أن أصبحت تدار بواسطة إدارة بيانية فمصنع (Frank Park; Illinois) الذي يقم في (Motorola's TV-Assembly) كان يعاني من انخفاض مستوى الإنتاج، وانخفاض في مستوى جودة المتج وقد قامت شركة (Matsushita) اليابانية بشرائه في بداية السبعينات، وبعد شرائه بثلاث سنوات زادت إنتاجيته بمعدل ٣٠ ٪، وانخفضت معدل العيوب في الإنتاج إلى أقل من ٤ ٪٢٠٠ وهكذا نجد أن السروراه فشل المصنع أو نجاحه لم يكن راجعاً لظروف بيئية فالمصنع لم ينتقل إلى اليابان وإنما ظل يعمل داخل الولايات المتحدة ولكن بنظام إداري مختلف ساعد على نجاحه وهو النظام اليابان في الإدارة.

٣ ــ إن بعض الشركات الأميركية التي اقتبست بعض أساليب الإدارة اليابانية في الإنتاجية استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية من وراء ذلك. فعل سبيل المثال نجد أن شركة (Lockhead) للصناعات الفضائية كانت من أوائل الشركات الأميركية التي نقلت نظام جاعات الرقابة على الجودة (Q.C.C) الذي تعلقه الإدارة اليابانية في مصانعها (وسيتم التحرض لهذا النوع من الجماعات بالتفصيل في الجزء الثاني من الدراسة) واستطاعت أن تحقق وفورات مجموعها ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار نتيجة جهود تلك الجماعات في حل المشاكل خلال سنتين فقط من تطبيق النظام، عا دفع بعض الشركات الأميركية الأخرى المشاكل خلال مثنين فقط من تطبيق النظام، عا دفع بعض الشركات الأميركية الأخرى للأخذ بالنظام مثل شركة جزرال موتورز، وشركة وستنجهوس، وشركة جزرال اليكتريك(^).

ويلاحظ أن النجاح المحقق هنا ليس في نفس البيئة اليابانية ولا حتى من خلال إدارة يابانية وإنما لاستخدام أساليب يابانية فى الإدارة.

٤ ــ اكتشفت إحدى جماعات البحوث بكلية الدراسات العليا بجامعة (Stanford) بالولايات المتحدة الأميركية أن هناك مجموعة من الشركات التي تعتبر من أنجح الشركات الإماركية و الممل فيها بمدل دوران منخفض، ومستوى عال من الرضا وقوة الله له له لله المنظمة مثل شركات:

I.B.M., Kodak, Hewlett-Packard, Proctor & Gamble, Cummins Engine Company.

وقد اتضح أن السر الاساسي وراء نجاحها هو أنها تطبق نموذجاً للإدارة يتشابه في خصائصه إلى حد كبير مع خصائص النموذج الياباني في الإدارة، وقد أطلق (Ouchi) وزملاؤه في جاعة البحث على هذه التنظيمات الأميركية الناجحة اسم نموذج (2)(٢٠). هذا وسيتم التعرض لهذا النموذج بالتفصيل في الجزء الثالث من الدراسة.

 في دراسة أجراها (Richard T. Johnson) في عشرين شركة يابانية بالولايات المتحدة الأميركية، ومقارنتها بشركات أميركية عائلة استخلص أن للدير الياباني لا يتميز بخصائص شخصية فريدة يمكن إرجاعها لموامل حضارية أو ثقافية تتميز بها البيئة اليابانية ويؤكد ذلك بقوله(١٠).

«The Japanese Manager has no exceptional qualities, either inbred or arising from his Culture that automatically make him better at handling people and managing resources».

# هل يمكن إرجاع التفوق الذي حققته اليابان إلى استخدامها لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً؟

قد يعتقد البعض أن التقدم الذي أحرزته اليابان سواء بالنسبة لمستوى جودة منتجاتها أو بالنسبة لمدلات النمو على المستوى القومي يمكن إرجاعه إلى استخدام اليابانيين لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً حتى من تلك المطبقة في الولايات المتحدة ذاتها، ولقد كان هذا الانطباع يسيطر على الكشير من المديين ورجال الأعمال، وحتى بعض رجال الفكر الإداري خارج اليابان. إلا أن الاعتقاد شيء والحقيقة شيء آخر، ففي الزيارة التي قام بها وفد من شركة جنرال إليكتويك الأميركية لثلاث من الشركات اليابانية الكبرى التي تقع بالقرب من طوكيو وهي شركة (Sanyo) وشركة (Toshiba) وشركة (Yoko Gawa) وقد والمحال بجامعة هارفرد الأميركية هو (Robert H. Hayes) وقد (Robert H. Hayes)

كان الجميع في الوقد يعتقلون أنهم سيرون في المصنع الياباني شيئاً مختلفاً إلا أن ما رأوه في الواقع كان شيئاً عناف الله عنه عنه عنه يشر الواقع كان شيئاً عناف الله عنه المناف الله عنه عنه عنه الله عنه كان الفن التكنولوجي المستخدم ليس أعلى ــ إن لم يكن أقل ــ من مثيله في الله المناف ال

«For the most part, Japanese Factories are not the modern structures filled with highly sophisticated equipment that I (and others in the group) expected them to be... the general level of technological sophistication that I observed was not superior to (and was usually lower than) that found in Comparable U.S. plants».

وليس هذا هورأي الأميركيين فقط، بل أن اليابانين أنفسهم يشاركونهم الرأي في ذلك، فأحد مديري الشركات اليابانية الكبرى للصناعات الإلكترونية يؤكد نفس للعني بقوله(٢٠):

«Our workers are no smarter (than U.S. workers); our technology is no more advanced; our materials are no different; and our energy is less abundant».

# هل يمكن إرجاع التفوق الياباني إلى استخدام مفاهيم ومبادىء إدارية غير معروفة خارج اليابان؟

إذا كان قد انضح من التحليل السابق أن التفوق الياباني لا يمكن إرجاعه فقط إلى خصائص بيئية فريدة، أو إلى استخدام فنون تكنولوجية أكثر تقدماً. فهل يمكن إرجاع هذا التفوق إلى استخدام مفاهيم ومبادى، إدارية غير معروفة خارج اليابان؟

وللإجابة على هذا السؤال نجد أن من النواحي التي ليس بخصوصها أدني شك أن الإدارة البابنية ليس لديها مبادىء أو مفاهيم سرية في الإدارة، بل على المكس من ذلك فهناك شبه إجماع على أن معظم المفاهيم والمبادىء الإدارية المطبقة في اليابان تم تنميتها في الولايات المتحدة وأوروبا، ونقل جزء كبير منها من خلال بعض الرواد الأميركيين خلال فترة ما معد الحدب العلمة الثانة، وفي هذا المهنى تقبل (YC(Linda S. Dillon))?

«The real success of the Japanese approaches lies in what they were able to learn from the United States in the early Postwar years: the value of Controlling Cost, working hard, saving money, and giving the Cutomer value for his dollar».

وفي بحث حديث أعده (Kenneth Hopper) عن دور الأميركيين في بناء الصناعة

اليابانية الحديثة جاء في جزء من رسالة أرسلها له أحد الرواد الأميركيين الذين عملوا في اليابان في أعقاب الحرب الثانية ما طر<sup>(14)</sup>:

«I simply tried to Convey the ideas and principles that had been tested and proved in the United States and elsewhere in the world since the industrial revolution».

وإذا كانت الإدارة البابانية لا تطبق مبادىء إدارية سرية، أو مفاهيم إدارية غير معروقة خارج اليابان. فيا هو السر الذي يكمن وراه نجاح الإدارة اليابانية وقدرتها على تحقيق تلك المدلات العالية في الإنتاجية؟ إن السر يكمن في الراقع في قدرة الإدارة اليابانية على تجميع بعض العناصر والمبادىء المعروفة في نظام متكامل أصبح يعطي للإدارة اليابانية لوناً متميزاً ه ويساعدها في تحقيق ما تصبوا إليه من نجاح. فكفاءة الإدارة اليابانية ليست في تكوين مبادئ أو مفاهيم إدارية جديدة وإنما في تكوين نظام فريد من المبادئ والمفاهيم المعروفة. ويؤكد هذا اللقول ما ذكره أحد أعضاء وفد شركة جنرال إليكتريك السابق الإشارة إليه بقوله (١٠٠٠):

«Noting amazing was being done, we have known all along how to do these things, but we have lacked the discipline to follow through and do what we know how to dow.

ويؤكد (Hirotaka Takeuchi) نفس المني بقوله(١٦):

«The distinguishing feature of the Japanese program lies in how the pieces are put together».

وبالرغم من أننا نستطيع أن نلمس الطابع المتميز للإدارة اليابانية في نشاط الإنتاج، وفي نشاط التسويق، وفي نشاط إدارة الأفراد وغيرها من أوجه النشاط بالمنظمة إلا أن التركيز في هذا البحث سيكون مقصوراً على الجانب الحاصل بإدارة الموارد الإنسانية ليكون تحليل الجوانب الأخرى مجالاً ليحوث متخصصة في تلك المجالات. في هي الركائز الأساسية لفلسفة الإدارة اليابانية في إدارة مواردها الإنسانية؟ هذا ما سيكون عالاً للتحليل في الجزء التالى.

# الجنزء الثاني : الركائز الأساسية للنظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية

تماني اليابان من ندرة في مواردها الطبيعية، فهي تتكون من مجموعة من الجزر ذات الطبيعة الجبلية التي تحول دون التوسع الزراعي، كيا أن الطبيعة لم تهبها إلا القليل من موارد الشروة الممدنية. وحتى تضمن العيش الكريم لأبنائها اللين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم فقد جربت عدة مداخل كان آخرها قبل الحرب العالمية الثانية انتهاج صياسة استعمارية تحاول من خلالها فرض سيطرتها على بعض اللدول التي تستطيع من خلالها تأمين احتياجاتها من المواود المداية فكانت الحرب الكورية، والتوسع في منشوريا، إلا أن هدا المدخل بدلاً من أن يوجد حلاً لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار في الحرب العالمية الثانية بسبب اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى. ويذلك لم يعد أمام اليابان وصيلة لتجد فرصتها للحياة الكرية إلا أن تحاول الاستعمارية الكبرى. ويذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد وهو العنصر البشري، فوضعت كل تركيزها بعد الحرب الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها البشرية بالطريقة التي تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من النفاء واحتياجات التصنيع من الموارد الملاية(۱۷)، ولقد كان من بين وسائل الإدارة اليابانية في هذا المجال تبني استراتيجية أحد أركانها الأسامية أن الموارد الإنسانية للمنظمة هي ثموكة (Fujitsu) اليابانية المناحد من الآلية في الولايات المتحدة بقوله(۱۵):

«We Japanese Managers Consider our employees to be greatest assest. We treat them as treasures, and they respond with loyalty and hardwork».

والركن الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الإدارة اليابانية في معاملة المنصر الإنسان هو التأكيد على وحلة المصلحة بين المتظمة والعاملين، فالعاملين لا ينظر إليهم باعتبارهم مجرد أدوات في العملية الإنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها، بل تحرص الإدارة اليابانية بالوسائل العملية على إشعار الفرد بأن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة، وأن هناك مصلحة مشتركة بينها فكل ما يبلله من جهد من أجل بقاء المنظمة واستمرارها، ونجاحها، وتقدمها يعتبر ضماناً لبقائه ونموه وتقدمه.

ولتحقيق الاستراتيجية السابقة فإن الإدارة اليابانية ــ خاصة في الشركات الكبرى ذات التأثير الجوهري على الاقتصاد القومى(١٩) ــ تنتهج السياسات الآنية :

- ضمان الوظيفة مدى الحياة.
- ٧ \_ المشاركة الجماعية في صنع القرار.
  - ٣ ... الاهتمام الشمولي بالموظف.
- التركيز على عمل الفريق والمسؤولية الجماعية.

هذا وسيتم تناول كل سياسة من السياسات السابقة وما يرتبط بها من سياسات فرعية بالمدراسة والتحليل لإبراز طبيعتها، والعوامل التي تساعد على تطبيقها، والآثار المترتبة عليها على النحو التالى: (انظر الشكل رقم 1).

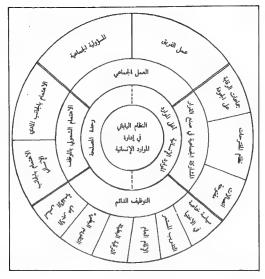

شکل رقم (۱)

# أولًا \_ سياسة التوظيف مدى الحياة: (Lifetime Employment)

تحرص الإدارة البابانية على ضمان فرصة عمل دائمة، ومستفرة للموظف الذي تمت الموافق الذي تمت الموافقة على تعيينه بالمنظمة بحيث يعمل دون أن يكون مهدداً بشيح الفصل. وتعلبق الإدارة البابانية تلك السياسة إعاناً منها بآثارها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية لقوة العمل؛ قتطييق تلك السياسة يساحد على تخفيض معدل دوران العمل، والاقتصاد في تكاليف التدريب، وتشجع الفرد على تنمية علاقات الود والصداقة مع زملائه، ورؤسائه مما يزيد التلاحم التنظيمي، ويجمل الفرد أكثر ولاء وارتباطاً بالمنظمة.

وبالرغم من أن المفهوم العملي لفكرة التوظيف الدائم يعني ضمان فرصة العمل

المستفرة حتى من التقاعد (وهوعند من ٥٥ سنة في اليابان)، إلا أنه إذا كان هناك حجم عمل كاف فإن هؤلاء الذين يجب إحالتهم على النقاعد يمكن إبقاؤهم في شكل عمالة مؤقتة في نفس أعمالهم (أو في أية أعمال أخرى تحدها الشركة)، ولكن الراتب في هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيماناً بأن الفرد في مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذي قبل (٢٠٠).

ولكن هل تطبق هذه السياسة في التوظيف عل جميع فئات القوى العاملة داخل المنظمة؟ وللإجابة عل هذا السؤال بمكن تقسيم قوة العمل داخل المنظمة اليابائية في ثلاث مجموعات هي(٢٠):

 (أ) مجموعة العمالة المدائمة: وهذه بدورها تضم ثلاث فثات تأخذ أهميتها مرتبة كيايل:

العاملون من الرجال اللين يلتحقون بالشركة فور تخرجهم من الدراسة.
 العاملون من الرجال الذين لهم خبرة عمل سابقة في شركات أخرى.

٣ \_ العاملون من النساء.

(ب) مجموعة العمالة المؤقفة: ويدخل في هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء الذين يلتحقون بالعمل بشكل مؤقت ويعقود لفترة زمنية عددة تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة.

(ج) الماملون باليومية: وتطبيق سياسية التوظف الدائم تختلف من مجموعة لأخرى من المجموعات الثلاث السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى. وعل ذلك فإذا كانت الشركة في موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض الأفراد فإنها تبدأ بتسريح المحالة المؤقتة، ثم المحالة الدائمة من النساه(٢٣).

هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدي حقيقة إلى تخفيض معدل دوران العمل إلى حد كبير، ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختيارياً لتغيير نوع العمل الذي يمارسه، أو الانتقال إلى شركة أكبر تعطي مزايا أكثر، أو للحصول على فرصة ترقية في شركة أصغر حجًا، أو لتغيير بيئة العمل وإلا لما ظهرت الفئة الثانية من المجموعة الأولى.

#### ما هي العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على تطبيق تلك السياسة؟

من العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على انتهاج تلك السياسة، وتطبيقها الظروف التاريخية لسوق العمل، وطبيعة هيكل الصناعة، وحرص كل شركة على أن تكون لها فلسفتها المتميزة.

#### (أ) الظروف التاريخية لسوق العمل:

بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة في العقد السابع من القرن التاسع عشر، ولقد كان إحساس الصناع اليابانيين في تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على للصدرين الأجانب هي الأجور المتدنية مما دفع بمستوى الأجور إلى حد الكفاف.

ومع التقدم الصناعي، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال في سياستهم الفائمة على غين قوة العمل من تخفيضات في الأجور، وإطالة في ساعات العمل، والتخفيض في بعض المزايا مثل مزايا الإسكان والتخفية التي كانت الشركات قد اضطرت لإقرارها لتشجيع قوة العمل القادمة من الأقاليم. ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الأثار السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغباب، والإضرابات، وترك العمل. ولقد قابل رجال الأعمال ذلك بعض الإجراءات التصفية بما أدى إلى زيادة الموقف سوماً بما اضطر رجال الأعمال إلى استبدال سياسة المعمل الملاية، وتوفير مسائل التحفيز التي ساعد تطبيقها على تحقيق بعض الاستقرار النسبي لقوة العمل في المنظمة.

ولقد ترتب على الكارثة التي حلت بالاقتصاد الياباني في الحرب العالمية الثانية أن صار جزء لا يستهان به من قوة العمل مشرداً في حاجة إلى إعالة بما دفع النقابات للقيام بدور أكثر نشاطاً وأن تمارس تأثيرها، وتعترض بشدة على احتفاظ الشركة بحقها المطلق في فصل الموظف بما جعل الشركات تقلع تدريجياً عن تلك السياسة حتى في فترات الركود وكان هذا هو اللبنة الأولى لسياسة التوظف الدائم، وهكذا نجد أن إرساء القواعد الأساسية لسياسة التوظف الدائم كان ثمرة الجهود المشتركة لرجال الأعمال فيا قبل الحرب لتخفيض معدل الدوران، وللتفايات فيها بعد الحرب لتحقيق الاستقرار لقوة العمل.

#### (ب) هيكل الصناعة:

تحرص الشركات البابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتاج منتج واحد، أو خط منتجات متكامل بما يجعل من السهل على الشركة أن تصنف نفسها في صناعة معينة، وتنافس غيرها من الشركات في نفس الصناعة على حصة السوق.

والمنافسة بين الشركات في الصناعة الواحلة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميز هيكل الصناعة اليابانية وهي أن الشركات الكبرى رغبة منها في التركيز على الجوانب الهامة في المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية فإنها تمتمد في الحصول على الخدمات الثانوية أو الأقل أهمية كالتخزين، وتصنيع قطع الفيار، والصيانة، والشحن وغيرها على شركات أصغر، وهذه الشركات الصغيرة عادة ما تتحالف مع إحدى الشركات الكبرى لتقدم خدماتها الثانوية بما مجعل هناك نوعاً من الارتباط بينها. ومثل هذا الوضع مجفق فائدة للطرفين: فبالنسبة للشركات الصغرى فإنها تستفيد من التخصص في مجال محدود من الخدمات، ويسهل عليها مهمة الحصول على مساعدات مائية من الشركات الكبرى، كها مجمها هذا الموضع من منافسة الشركات الأخرى. كها أن الشركة الكبرى مستفيدة من هذا الوضع أيضاً حيث تستطيع أن تقصر مزاياها في الأجور، والحدمات، وفرص التوظف الدائم على موظفيها المباشرين اللين سيكون عددهم قليل نسياً بسبب الاعتماد على الشركات الصغرى في الخدمات الثانوية. وهكذا نجد أن هيكل الصناعة في اليابان مخدم سياسة الموظف الذائم من زاويتين:

الأولى: إن تحويل بعض النشاط الثانوي للشركات الصغرى يجعل عدد الموظفين في الشركة الكبرى صغير نسبياً لا يلقي عبثاً كبيراً على الشركة في حالة انكماش حجم الأعمال.

الثانية: إن الشركة الكبيرة في حالة انكماش النشاط يمكنها أن تتولى بنفسها بعض الحدمات الثانوية التي تقوم بها الشركة الصغيرة، وتحول إلى تلك الحدمات بعض أفرادها من القوى العاملة لضمان استمرار تشفيلهم.

#### (ج) الفلسفة المتميزة:

بالرغم من أن جميع الشركات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقافي واحد، إلا أن إدارة كل شركة تحرص على تبني فلسفة فريدة بحيث تجعل الشركة نمطاً متميزاً في أهدافها، وقيمها، وتقاليدها. وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع بها كل فرد من خلال اندماجه في المنظمة، وتصبح مرشداً لسلوكه، ومنهاجاً لتصرفه نما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعاً من النكامل بين الفرد والمنظمة، بل ويصبح جزءاً من الفلسفة ذاتها. ويعبر عن ذلك كل من (W. Ouchi and R. Price)

«An Organizational philosoply is primarily a mechanism for integrating an individual into an organization».

والشركة الميابانية في ذلك تشبه الأسرة داخل أي مجتمع، فبالرغم من أن جميع الأسر التي تعيش داخل مجتمع واحد تتشابه في بعض النواحي التي ترجع للإطار الثقافي العام، إلا أن كلًا منها يبقى نمطأ فريداً في تشكيله متميزاً على غيره من الأسر.

وتشبّع الفرد بفلسفة شركة معينة بجعل من الصعب عليه أن ينتقل للعمل في منظمة أخرى ذات فلسفة مختلفة بما يجعله أكثر تمسكاً بمنظمته وأكثر ولاء لها، كما أن الشركة من ناحيتها ينبغي آلا تفرط فيه لأنها أنفقت الكثير من الوقت والجهد في إعداده وتربيته ومن ثم فإن ضمان التوظف الداتم يعتبر مطلباً ضرورياً لمصلحة الطرفين.

#### السياسات المكملة لسياسة التوظف الدائم:

يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم بمجموعة من السياسات الفرعية المكملة تشمل (سياسة خاصة في الاختيار والتميين، سياسة التدريب المستمر، سياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود، سياسة غير متعجلة في الترقية وتقويم الأداء، ثم سياسة أجور على أساس الأقدمية).

#### ١ ـ سياسة الاختيار:

إن اتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة يدفع المنظمات الكبرى في اليابان إلى اتباع سياسة دقيقة في الاختيار تضمن لها انتقاء أفضل العناصر التي يمكنها التكيف مع ظروف المنشأة وفلسفتها الحاصة. لذلك فهي تفضل دائيًّا الحريجين الجدد باعتبارهم أسهل في عمليات الإعداد والتهيئة، ويكون التركيز في عمليات الاختيار لا على مدى تمتم الفرد يهارات مؤهلة لمنصب معين وإنما على مدى توافق خصائصه الشخصية ومستواه التعليمي مع احتياجات المنشأة، ومدى قدرته على النمو والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة (٢٠٠٠).

ومن الغريب أن عمليات التصفية تبدأ من اختبارات القبول في أفن مراحل التعليم وتستمر حتى القبول بالجامعة بحيث لا تتاح فرصة العمل في الشركات الكبرى، والقطاعات الاقتصادية الهامة إلا لافضل الحريجين من أشهر الجامعات والمعاهد. وهذا التدقيق في عملية القبول والاختيار يجعل الفرد منذ مرحلة مبكرة يعرف طريقه، فالذي تؤهله إمكانياته وقدراته الشخصية لدخول الجامعة (خاصة الجامعات الشهيرة) يضمن الوظيفة في القطاعات الهامة في الشركات الكبرى وغيرها، أما خريجي المدارس الثانوية فتكون فرصتهم في العمل كعمال في المصانع وغيرها من الاعمال البدوية، أما ذوي المؤهلات الأقل فيمكنهم العمل في المزارع أو المنشآت التي تمارس أنشطة علية (٢٠).

#### ٢ ـ سياسة التدريب المستمر:

إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على الشركات اليابانية ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذي يشمل كل فرد في المنظمة من بداية حياته العملية وحتى نهايتها.

وتستهدف عملية التدريب المستمرة تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة المنظمة وقيمها، وأكثر استعداداً ليس للقيام بأعياء وظيفته الحالية فقط، ولكن أيضاً بمختلف الوظائف التي تقع في بجالات أخرى في مستوى وظيفته (وأحياناً ما هو آدن أو أعلى منها). فللحاسب مثلاً يتم تدريبه على نشاط شؤون الأفراد، ونشاط الشراء، والبيع وما شابه ذلك. وعملية التدريب المستمر مسؤولية مشتركة بين الفرد والمنظمة. فالشركة إلى جانب حرصها على تنظيم بعض البرامج الرسمية خارج العمل فإنها تعطي أهمية كبيرة للتدريب الذي يتم من خلال الممارسة الفعلية للعمل وتحت إشراف الإدارة الوسطى، كما تشجع الفرد نفسه على الالتحاق بالـدراسات الليلية، وحضور النـدوات، والمؤتمرات، والـدراسة بالمراسلة... الخ.

ومن مظاهر اهتمام الشركات اليابانية بتنمية الشباب المستجد تشجيعها لما يعرف بنظام الأب الروحي (Godfather). والأب الروحي للموظف ليس عادة رئيسه المباشر أو أي شخص في خط السلطة المباشر للفرد، كما أنه ليس أحد أعضاء الإدارة العليا وإنما يكون عادة من كبار رجال الإدارة الوسطى وبالطبع ليس هناك أي تحديد رسمي لمن هو الأب الروحي لأي فرد، ولعل الشيء الوحيد الذي يمكن ملاحظته أن الأب الروحي للفرد يكون عادة خريجاً قديماً من نفس جامعته. وخلال المشر منوات الأولى من عمل الفرد يكون الأب الروحي له على انصال دائم به يوجهه، ويستمع إليه، ويرشده إلى الصواب والحطأ، ويوجه عام مرعاه رعاية أبوية تامة داخل المنظمة(٣٠):

#### " - سياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود: (Generalist Vision)

تؤمن الإدارة اليابانية بأن التخصص الدقيق في مسار مهني معين يقلل من الولاء التنظيمي، ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة لأخرى. أما الإلمام العام وعدم التخصص الدقيق في ناحية معينة يزيد الولاء التنظيمي، ويجعل مرونة الحركة الوظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي في المنظمة(٢٧)

ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق تأخد الشركات اليابانية بأسلوب التناوب الوضع تلك الماملين في الوظيفي (Job Rotation) الذي يتم التخطيط له بعناية فائقة ويكون شاملاً لكل الماملين في المنظمة، وهذا النظام فضلاً عن مزاياه النفسية فإنه يجعل كل فرد على علم بمجريات الأمور في غتلف الوخلاف، وطبيعة الملاقات فيا بينها، ومشاكل العمل في غتلف الوحدات، كها يساعد على تنمية شبكة الاتصالات الغير رصمية بما يسهل مهمة التنسيق ومرونة نقل الفرد من وظيفة لأخرى داخل المنظمة، لذلك فإن الشركة اليابانية لا تجد أية مشكلة في نقل مدير شاب من مجال الرقابة على الإنتاج إلى بحوث التسويق أو قسم المحاسبة مثلاً.

وهكذا نجد أن التزام الشركات اليابانية بضمان الوظيفة مدى الحياة وما يترتب على ذلك من جهود مكلفة سواء في عمليات الاختيار أو التدريب يتعلب ضرورة البعد عن التخصص المحدود لتجعل حرية الفرد مقينة إذا فكر في ترك المنظمة للعمل في منظمة أخرى من ناحية، ولتعطي للمنظمة حرية الحركة للإبقاء عليه خاصة في حالات انكماش حجم الاعمال من ناحية أخرى حيث ستسهل عليها هذه السياسة إمكانية نقله إلى وظيفة أخرى دون مشاكل تذكر.

#### ٤ ـ السياسة البطيئة في الترقية:

تقوم سياسة الشركات الياباتية على أساس عدم التعجل في الترقية، فللوظف العادي يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم في منة لا تقل عن ٨ سنوات(٢٠).

وجوهر هذه السياسة البطيئة في الترقية أن الفرد لا يرقى إلا بعد أن تم عليه فترة كافية في الشركة تمكن من خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل في الشركة وأن يتشبع بقيمها، وفلسفتها الفريدة، وأن تكون الفترة كافية أيضاً لتقويم أدائه، والحكم على مستوى جدارته على أساس سليم. وتقترن هذه السياسة البطيئة في الترقية باتباع قاعدة الأقلمية حيث تكون الأولوية عند الترقية لمن هو أقدم في خدمة الشركة. وفي حالة التساوي في هذا الشرط تعطى الأفضلية لشرط الجدارة.

وقد برى البعض أن هذا التأخر في الترقية والناتج عن الأحد بنظام الاقدمية قد يخلق حالة من الإحباط لدى بعض للوظفين الاكثر طموحاً إلا أن مدير الأفراد في إحدى الشركات التجارية البابانية يرد على ذلك بقوله أن سر نجاح الإدارة اليابانية هو قدرتها على خلق الإحساس الدائم لدى كل فرد بللنظمة أن بإمكانه أن يصل إلى أعلى المناصب في الشركة بما يقوي دوافع العمل لديه طول حياته الوظيفية(٢٦). ومع ذلك فإن بعض الأفراد الذين يشعرون أن النظام لا يشيع طموحاتهم الفردية خاصة من لديهم قدرات متميزة فإنه بإمكانهم توك العمل بالمنظمات الكبيرة للبده في مشروعات خاصة علوكة لهم، أو يلتحقون بمنظمات أصغر يمكن أن يجدون فيها فرصاً افضل.

هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة الترقية على أساس الاقدمية تجمل من النادر أن يتم تعين أشخاص من خارج المنظمة في المناصب العليا، كما يشجع على عملية التدريب الداخل، فالعاملين القدامي لن يبخلوا بخبراتهم على زملائهم الجدد بسبب الحوف من منافستهم على المناصب.

#### ه ـ سياسة شمولية وبطيئة في تقويم الأداء:

نعتقد الإدارة اليابانية أن تقويم الأداء الذي يتم على فترات قصيرة نسبياً (ستة شهور أوسنة) لا يساعد في الحكم الصحيح على جدارة للوظف حيث تكون الفترة غير كافية، فضلاً عن أن التقويم في هذه الحالة سيكون غالباً من جانب فرد واحد وهو رئيسه المباشر باعتباره أكثر ألناس معرفة والتصافاً به. أما إذا حدث التقويم على فترات طويلة (مرة كل خسس سنوات مثلاً) فإن شخصية الفرد ومسترى أدائه متكون الصورة عنها أكثر وضوحاً فضلاً عن أنه من الممكن في هذه الحالة أن يشترك في تقويم أدائه أكثر من مسؤول أتاح لهم اسلوب دورية العمل فوصة معرفته عن قوب(٣٠).

ونظام تقويم الأداء في الشركات الكبرى البابانية يتميز بأنه نظام شمولي، فهو لا يهتم فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية للأداء، وإنما يعنى أيضاً بقياس مختلف الخصائص الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة على الابتكار، والتجليد، والنضوج العاطفي، ومهارة الاتصال، والقدرة على التعاون، ومدى مساهمته في اداء الجماعة، كذلك لا يكون الاهتمام منصباً على مجرد قياس الأداء الحالي ولكن يؤخذ في الاعتبار أيضاً احتمالات المستقبل. ولذلك فإن الأخطاء المارضة خاصة تلك التي تحدث من العاملين في المستويات الدنيا يمكن اعتبارها جزءاً من عملية التعلم، ومع أن التركيز في التقويم يكون على مدى مساهمة المفرد في عمل المفريق إلا أن نظام التقويم لا يهمل مستوى الأداء الفردي كلية حيث يعمل عمارنة مستوى أداء الفرد بمثيله في الجماعة سواء في السن أو المكانة (٢٠٠٠).

#### ٦ \_ سياسة الأجور على أساس الأقدمية:

عند التحاق الفرد بالخدمة يتحدد أجره الأساسي على أساس مستواه التعليمي ثم يزداد الأجر الأساسي بعد ذلك مع زيادة مدة خدمته بالشركة، أي أن هناك رابطة وثيقة بين الأجر الأساسي والأقدمية، ومع أن الشركة تمنح عادة بعض المسموحات الإضافية مثل العلاوة الاجتماعية، وعلاوات الوقت الإضافي التي لا يرتبط تحديدها بشكل مباشر بسنوات الخدمة، ولكن نظراً لايا تحسب عادة كنسبة من الأجر الأساسي فإن مدة الخدمة تؤثر فيها أيضاً.

والفلسفة الأساسية لنظام الأجور على أساس الأقدمية ترتكز على فكرتين: الأولى أن الفرد كليا طالت مدة خدمته كليا زادت كفامته ومن ثم يجب أن يزداد أجره، و الثانية أن الفرد في المراحل الأولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً، ومع تقدم سنه تزداد مسؤولياته، وتزداد أعباؤه ومن ثم فإن نظام الأجور يجب أن يتمشى مع هذا المنطق.

والزيادة في الأجر على أساس سنوات الحدمة فقط تكون في السنوات الأولى من خدمة الموظف ولكن بججرد أن يرقى إلى وظيفة أعلى فإنه يحصل على أجر هذه الوظيفة، ويذلك فإن الأجر في الشركات البابانية دالة عاملين أساسيين هما: طول مدة الحدمة بالشركة، والمركز الوظيفي (مشرف، رئيس قسم. . .)(٣٠).

وعند المقارنة بين المجموعات الوظيفية المختلفة والسابق الإشارة إليها فمن المتوقع أن يكون ذلك الجزء من العمالة الدائمة الذي التحق بالشركة فور تخرجه هو أعلى المجموعات أجراً باعتبار أن منة خدمتهم ستكون أطول، وفرصتهم في الترقية أكبر لاعتماد الترقية على الاقدمية مما يجملهم بالتبعية أكثر الفئات نصيباً في المزايا الإضافية أيضاً لتأثر منحها بالأجر الأساسى والمركز الوظيفي.

# ثانياً ـ المشاركة الجماعية في صنع القرارات: (Consensus Decision Making)

من وجهة نظر الإدارة البابانية فإن مجرد مشاركة العاملين من خلال ممثليهم في مجلس الإدارة في رسم السياسات العامة للشركة، أو الموافقة على الخطط والأهداف لا يعبر عن مشاركة حقيقية. وإنما تتحقق المشاركة الفعلية حينا تتاح لهم فرصة المشاركة بأنفسهم (وليس من خلال ممثليهم) في ختلف القرارات المؤثرة على عملهم اليومي(٢٣٣)، لذلك فإن الإدارة البابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلى أعلى، فعند الإحساس بوجود مشكلة في مكان ما في التنظيم فإن الإدارة يكون كل همها أن يتم تشخيص المشكلة وتحليل أسبابها من جانب أولئك المتعلين بها تصالاً مباشراً مستهدفة من وراه ذلك خلق حالة من الاتفاق أو الموافقة الجماعية على أن هناك مشكلة أو أن هناك حاجة إلى قرار، ويعبر عن ذلك . (P.

«The whole process is focused on finding out what the decision is really about, not what the decision should be».

ومن مزايا التشاور ومحاولة الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة أن كل من له علاقة بالمشكلة سيشعر أن هناك حاجة ملحة إلى التغيير نما يجعله أكثر استعداداً لقبوله وتأييده.

وبعد أن يتم الاتفاق على تحديد المشكلة وتشخيصها ويصبح هناك إجماع على ضرورة الحلي نقرر الإدارة العليا (وهي صاحبة الحق في ذلك) من هم أنسب الناس للتصدي لتلك المشكلة سواء من داخل الوحدة التي نشأت فيها المشكلة أو من خارجها وتعلب منهم تقديم الاقتراحات المناسبة التي يطلق عليها عادة اسم (Ringi-Sho)، ثم يتم بعد ذلك نشر بالاقتراحات بين كل الوحدات التنظيمية التي لها علاقة بالمشكلة بهدف الحصول على موافقة بحية أيضاً على تلك الاقتراحات قبل وضعها موضع التنفيذ، وبالطبع لا نتوقع ألا يكون هناك معارضين. وهنا نجد أن دور الإدارة هو عواولة إقناع هؤلاء المعارضين بجدى الحل، أو تقديم بعض التنازلات أحياناً لضمان الوصول إلى انفاق جاعي حول الحل. وعلى أية حالى صار هناك شبه اتفاق على الحل فإن الجميع يتعارن في تنفيذه عن رضا واقتناع ويكفى من له وجهة نظر مختلفة أن آرائه واقتراحاته قد أصغى لها بعناية.

واتباع هذه السياسة تجمل القرار يستغرق وقتاً طويلاً في مرحلة الصنع إلا أن ذلك يتم تمويضه في مرحلة التنفيذ لأن الحل غالباً ما يكون في الطريق الصحيح دون معوقات تذكر.

وسواء كـانت هناك مشكلة قائمة في مكان ما بالتنظيم أم لا، وطالما أن هناك حاجة إلى قرار فإن الإدارة اليابانية لا تؤمن بفرض القرار من أعلى وإنما تؤمن بأهمية صنعه من أسفل (Bottom-up Decision Making) ويعبر عن هذا المعنى (Ichiro Hattori) المدير العام لشركة (SEIKO) يقوله (°۳): «In our style of management the process of decision making is not concenterated in the top management. The top management places emphasis on the vertical Communication with Lower-Level managers, who actively participate in the process of corporate level decisions. Moreover, Lower-Level employees are often encouraged to participate in decisions related to their working environments.

والذي يجب ملاحظته أن اتباع الإدارة اليابانية لسياسة صنع القرار من أسفل لا يعني أن كل أنواع القرارات تخضع لتلك القاعدة حيث تكون هناك بعض الاستثناءات، ففي التخطيط طويل الأجل ووضع الاستراتيجيات مثلًا فإن المبادرة تأتي غالباً من أعل.(٣٠.

ويرتبط بسياسة المشاركة الجماعية في صنع القرار مجموعة من السياسات الفرعية الأخرى تشمل التأكيد على الاتصالات الفتوحة، تشجيع الفترحات، تشجيع جماعات الوقابة على جودة الأداء، هذا وسيتم تناول كل سياسة من هذه السياسات الفرعية بالتحليل على النحو التالى:

#### أولاً \_ التأكيد على الاتصالات المفتوحة والمكثفة:

حتى تضمن الإدارة اليابانية وجود حالة من الفهم المشترك بينها وبين العاملين في المنظمة بالنسبة لفلسفة المنظمة وأهدافها، وسياساتها فإنها تحرص على وجود نظام فعال للاتصالات يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأي مع العاملين في الأمور التي تمس مصلحة العمل، وتمس مصلحتهم الذاتية. وقد اتضح من خلال الدراسة الشاملة التي أجرتها إدارة للعلومات والإحصاء بوزارة العمل اليابانية في ٥٠٠٠ مصنع تشمى إلى كل قطاعات الصناعة الرئيسية في اليابان عام ١٩٧٨ أن أهم قنوات الاتصال التي تعتمد عليها الإدارة البالبانية في تحقيق أهدافها السابق الإشارة إليها هي كها يلى وفقاً الإهيتها النسبية (٣٧٠):

- ١ ـ نظام الاقتراحات.
- ٢ \_ اللجان المشتركة.
- ٣ \_ نظم الشكاوي والتظلمات.
- ٤ ــ المقابلات الودية أثناء العمل.
  - هـ جاعات الرقابة على الجودة.
    - ٣ ــ نظام التقارير.
- ٧ ... دراسات مسح الاتجاهات والدوافع.

كذلك يتأكد حرص الإدارة اليابانية على ضرورة وجود اتصالات مفتوحة ومكثفة بينها وبين العاملين سواء من خلال تصميم مكان العمل، أو في نظام تخصيص المدير لوقته، فالمدير الدام او مدير المصنع يخصص جزءاً لا يستهان به من وقته (لا يقل عن ساعتين يومياً) للمرود على مواقع التنفيذ الفعلي ليستمام، ويناقش، ويتبادل الراي، فهو لا ينتظر حتى يأتي العاملون إليه بل يذهب هو إليهم وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون مكتبه مفتوحاً بقية اليوم بشأن أي التصاد. ومدير الإدارة لا يعمل في مكان منعزل عن مساعديه وموظفيه بل معهم جنباً إلى جنب في غرقة واحدة. ومشرف العمال ليس له مكتب أو مكان شخصص للجلوس فيه وإثما تصميم مكان المعمل ذاته يشجع على الاتصالات وجهاً لوجه فعدير الإدارة مثلاً يجلس على مكتب عاور لطاولة عمل كبيرة يجلس حولها مساعده، وموظفوه بل والسكرتارية أيضاً كل جنباً إلى جنب عما يسهل عملية الاتصالات وجهاً لوجه فعدير الإدارة مثلاً يجلس على الأمراد المتعلقة بالعمل (٣٠٨). وعما يساعد أيضاً على تنمية الاتصالات تشجيع عمل الفريق والصداقات التي ينميها الفرد في يساعد أيضاً على تنمية الاتصالات تشجيع عمل الفريق عن تميز الإدارة البابانية بالصراحة، والاستعداد لسماع النقد البناء في جو يسوده الأمان عن الفهم المشترك، ويجمل كل فرد في المنظمة على علم كاف بمجريات الأمور فيها وليس بمعزل عن الأحداث عما يجمديات الأمور فيها

# ثانياً \_ تشجيع الاقتراحات:

تعضد الإدارة البابانية سياسة المشاركة الجماعية في صنع القرارات بسياسة أخرى مكملة هي سياسة تشجيع الاقتراحات بما لها من فائلة مشتركة لكل من الشركة والعاملين.

ويوجد في الشركة عادة نظام للإفتراحات يضمن جدية دراسة أي اقتراح. فالاقتراح يقدم على نموذج معين، وتقوم لجنة المقترحات بتقييم الفكرة ــ وقد تحيلها إلى لجنة فنية لدراستها إذا احتاجت لذلك ــ فإذا كان الاقتراح مفيداً أخذ طريقه للتطبيق العملي ويكافأ صاحب الاقتراح على ذلك.

وبالرغم من أن بعض الشركات تحرص على تقديم مكافآت مالية إلا أن تلك المكافآت غالباً ما تكون رمزية (فعلى سبيل المثال بلغت المكافأة التي حصل عليها أحد العاملين في شركة متسوشيقي ١٠٠ دولار عن ٢٠ اقتراحاً مقبولاً خلال سنة أي بمعدل ١٠ ستناً عن كل اقتراح)، وتفضل معظم الشركات تقديم مكافآت معنوية في شكل هدايا تذكارية، أو ميدالية أو شهادة تقدير، أو نشر اسم صاحب الاقتراح في مجلة الشركة، أو السماح له بزيارة المركز الرئيسي للشركة وشرح اقتراحه للإدارة العليا أو غير ذلك من الوسائل.

ولقد كان لتشجيع الشركات اليابانية للاقتراحات أن بلغ متوسط الاقتراحات المقدمة من

العاملين ٢٠ اقتراحاً للعامل في السنة في المتوسط في شركتي تبوتا ومتسوييشي، ويلغ في شركة متسوشيتي عشرة اقتراحات في المتوسط سنوياً للعامل. ويقول مدير شركة متسوشيتي أن تلك الاقتراحات كان لها دور أو آخر في جعل المنتج أحسن، والعمل أكثر سهولة، والعمال أكثر سهولة، والعمال أكثر سعادة ٢٠٠٠.

# ثالثاً \_ جماعات الرقابة على الجودة: (Quality Control Circles)

من السياسات الأخرى التي تدعم بها الإدارة اليابانية ديمفراطية الإدارة تشجيعها لما يسمى بجماعات الرقابة على الجودة (Q.C.C.) والتي أصبحت إحدى السمات المميزة للشركات اليابانية.

وجماعة الرقابة على الجودة ليست شكلاً من أشكال التنظيمات الرسمية التي تؤسسها إدارة الشركة لرفع كفاءة الأداء، وإنما هي عبارة عن تنظيم تطوعي (Voluntarily) حيث ينضم بعض العاملين في مواقع التنفيذ مما بشكل اختياري في جاعات صغيرة للتصدي ينضم بعض العاملين في مواقع التنفيذ مما بشكل اختياري في جاعات صغيرة للتصدي للمشاكل التي يواجهونها في العمل. وتتقابل الجماعة عادة مرة كل أسبوع لاستعراض المشاكل، وتشواوح أعضاء كل جماعة عادة تلك الاقتراحات موضع التنفيذ متى كان بمقدرهم ذلك. ويتراوح أعضاء كل جماعة عادة ما بين ٥ - ١٠ أعضاء وتختيا لبحد أعضائها ليتولى قيادة الجماعة. ونظراً لأن الجماعة بطبيعة تكويتها ليست من الخبراء المتخصصين وإنما من العمالة العادية المشرفين في مواقع التنفيذ، وحتى تتمكن من التصلي للمشاكل باقتبدار فإن الشركة تسهل لقائد الجماعة وأعضائها والدافعية كما يدرب مع الجماعة عل طرق جمع البيانات، وتمليلها وأساليب الرقابة والقياس وغيرها من المفنون التي تساعد كل عضو من أعضاء الجماعة على المشاركة الفعالة في نشاط وغيرها من المفات اليابانية عمل تلك الجماعات ما ياقي:

 تشجيع الجماعات على استخدام إمكانات الشركة وتسهيلاتها خلال دراسة المشاكل واختبار الأفكار والاقتراحات قبل وضعها موضع التنفيذ القعلي.

٢ \_ السماح للأعضاء بحضور اجتماعات الجماعة خلال ساعات العمل الرسمية.

٣ ... إذا عقد الاجتماع بعد ساعات العمل الرسمية فإن معظم الشركات تقدم للاعضاء تعويضات مالية في شكل مكافآت وقت إضافي.

٤ ــ تمويل المؤتمرات السنوية التي تعقدها الجماعات الداخلية في الشركة والتي تعقد

عادة مرة أومرتين في السنة لتعرض كل منها إنجازاتها، وهذا النوع من المؤتمرات له آثار تنافسية هامة على الجماعات داخل الشركة.

ه ... منح بعض الكافآت المالية والمعنوية للأعضاء.

وقد يبدو من اسم الجماعة أنها تهتم فقط بمشاكل الرقابة على جودة الإنتاج فقط ولكن الواقع غير ذلك حيث تدل إحدى الدراسات المسحية لوظيفة أكثر من ٥٠٠ جماعة في الشركات اليابانية أن النواحي التي تتصدى لها الجماعات وفقاً الأهيتها النسبية كالآي(٤٠٠):

- ١ -- المشاكل الحاصة بتخفيض التكاليف.
  - ٢ ـــ الرقابة على جودة المنتج.
  - ٣ \_ تحسين تسهيلات العمل.
  - ٤ ... نواحى الأمن والسلامة في العمل.
    - عسين الروح المعنوية للعاملين.
      - ٦ ــ الرقابة على التلوث.
    - ٧ \_ التطوير المستمر لأداء العاملين.

وقد اتضح من المسح السابق الإشارة إليه أن هذا النوع من الجماعات بالرغم من أن تكوينه في اليابان قد بدأ عام ١٩٦٧ فقد نما نمواً سريماً حيث بلغ عدد الجماعات المسجلة عام ١٩٦٥ ، ١٠٠ جماعة ثم قفز العدد في عام ١٩٧٩ إلى ١٠٠,٠٠٠ جماعة بلغ عدد أعضائها ، ٩٨٠,٠٠٠ عضواً بمترسط ٩ أعضاء لكل جماعة كها بيين الجدول التائي تطور عدد هذا النوع من الجماعات، وعضويتها في صناعة الصلب اليابانية وحدها منذ عام ١٩٦٩ حتى عام ١٩٦٧ع.

| 1970   | 1978   | 1477  | 1977   | 1471   | 147+   | 1979   | الستوات      |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| \$0    | ii     | 13    | 74     | 177    | TE     | 11     | عدد الشركات  |
| 174    | 101    | 187   | 111    | 187    | 111    | 1.4    | عدد المصانع  |
| * 141  | 77977  | 79027 | 71017  | 44440  | PFY34  | 7-771  | عدد الجماعات |
| 79V407 | 77.477 | 30747 | 347/44 | **178* | 147477 | 1400EE | عدد الأعضاء  |

وبالنسبة للمزايا التي حققها تكوين جماعات الرقابة على الجودة سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة لأعضاء الجماعة ذاتها فيمكن إجمالها في الجدول الآي<sup>(48)</sup>:

| المزايا المحققة بالنسبة لأعضاء الجماعات                                                                                                                                                            | المزايا المحققة بالنسبة للشركة                                                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul> <li>▼ توثير فرصة أفضل للتعلم.</li> <li>♦ تحين الاتصال مع الشرقين.</li> <li>♦ تقوية الإحساس بالشاكل.</li> <li>♦ تقوية الإحساس بضرورة تغيير الوضع الفائم.</li> <li>♦ تحين بيخ المعل.</li> </ul> | <ul> <li>څسين الروح المغزية.</li> <li>څسين ظروف الامن والسلامة.</li> <li>تقوية عمل الفرين.</li> <li>څسين نوعية المنتج.</li> <li>خلق جو تسوده علاقات إنسانية أفضل.</li> </ul> |  |  |

# ثالثاً \_ المسؤ ولية الجماعية: (Emphasis on Work Groups)

بالرغم من أن التنظيم اليابان يأخذ بالكثير من المبادىء الكلاسيكية في التنظيم سواء في تجميع أوجه النشاط أو في التحديد الرأسي الواضع لعلاقات السلطة والمسؤولية، إلا أن أهم ما يجزء عن التنظيم الكلاسيكي هو أن تحديد المسؤوليات والسلطات لا يكون على أساس فردي وإنما على أساس جماعي ومن ثم فإن وحدة البناء في التنظيم هي الجماعة وليس الفرد ويعبر عن ذلك كل من (N. Hatvany & V. Pucik)؛

«Tasks are assigned to groups, not to individual employees, and group cohesion is stimulated by delegating responsibility to group not only for designing the tasks performed, but also for designing the way in which they get performeds.

وطالما أن المسؤولية والسلطة تحدد على أساس الجماعة وليس على أساس فردي فإن (W. Ouchi & المسألة لا بد أن تكون أيضاً على أساس جماعي ويعبر عن ذلك كل من A. Jacger).

«In Japanese organization, responsibility for overseeing project and for accepting rewords or punishments is borne Collectively by all members of sub-unit».

وإذا كانت المسألة على المسترى التنظيمي تكون على أساس جماعي فليس معنى ذلك أن 
هناك إهمالاً للمسألة الفردية، أو ليس هناك رقابة على الأداء الفردي ولكن كل ما في الأمر أن 
هذه الرقابة متروكة داخلياً للجماعة ذاتها. وهنا نجد أن الإدارة اليابانية تنتهج سياسة غنلفة 
بالنسبة لمعايير الرقابة. فينها تحرص الإدارة الغربية مثلاً على ضرورة وضع معايير صريحة 
بالنسبة لمعايير الرقابة. على الأداء، فإن الإدارة اليابانية لا تضع معايير صريحة 
للسلوك أو الأداء حيث تترك هذه المهمة للجماعة ذاتها ولكل فرد داخل الجماعة ليضع لنفسه 
للمعايير المناصبة في ضوء فهمه الواضح الأهداف الشركة وفلسفتها، وفي ضوء إحساسه

بالمسؤولية المشتركة عن ضرورة تحقيق تلك الأهداف وأيضاً في ضوء إحساسه الحقيقي بتوافق مصلحته مع المصلحة الكلية للشركة. ولقد ضرب لنا (W. Ouchi & A. Jacger) مثلاً على هذا النوع من الرقابة الضمنية في الإدارة البابانية ففي زيارة أحدهما لأحد البنوك البابانية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة كان المدير الباباني ومساعدوه الأميركيون يتهم كل منها الأخر بعدم قدرته على صياغة الأهداف، فكان الأميركيون يتهمون الدير الباباني بأنه لم يحدد لهم أهدافاً كمية واضحة لتحقيقها خلال الثلاثة أو السنة أشهر القادمة بينها كانت وجهة نظر المدير الباباني بأنهم متى فهموا واستوعبوا أهداف البنك وفلسفته فإن باستطاعتهم أن يستخلصوا لانفسهم الأهداف المناك.

ومع حرص المنظمة اليابانية على استقلالية الجماعة إلا أن تلك الاستقلالية في حدود معينة، فتحديد حجم الجماعة، ونطلق عملها، وعلاقتها بالجماعات الأخرى في التنظيم وتدريب الأفراد، وتقويم أدائهم كلها نواحي خاضعة لرقابة التنظيم الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة اليابانية لا تجد عنماء يذكر في حث الأفراد على العمل الجماعي وقبول المسؤولية الجماعية، بل على المكس من ذلك فإن أية محاولة التحديد المسؤولية على أساس فردي تقابل بمقاومة شديدة من جانب العاملين ويؤكد كلَّ من Ouchi) (Ayager) هذلك بقولها(١٧):

«American Companies in Japan which have attempted to introduce the notion of individual responsibility among managers and blue-Collar workers have found strong resistance from their employees».

ولعل من أهم الأسباب الرئيسية لتغضيل اليابانيين للمسؤولية الجماعية على المسؤولية المسادية أن الانتهاء للجماعة هو أحد القيم الأساسية السائدة في المجتمع الياباني التي تم ترسيخها من خلال مجموعة من العوامل الاجتماعية والتاريخية والتي من بينها التأثر بالمذهب المعيني الكونفوشيوسي. فكل ياباني يعتبر نفسه عضواً داخل جماعات تعتمد على بعضها البعض، وليس مجرد فرد في علاقة اعتمادية مع غيره من الأفراد، ولذلك تجد الياباني حينا يعرف نفسه مثلاً فإن ذلك بكون من خلال الجماعة التي يتمي إليها ودوره فيها (رئيس قسم كذا التابم لإدارة كذا في شركة كذا)(44).

# رابعاً ـ الاهتمام الشمولي بالموظف: (Wholistic Orientation)

لا يهتم المدير الياباني بالجانب العملي من حياة الموظف فقط، وإنما يهتم أيضاً بالجانب المتعلق بحياته الخاصة والأسرية من منطلق أن الإنسان كيان متكامل لا يمكن تجزأته، وأن كلا الجانبين في حياته يؤثر في الاخر، فالموظف الذي يعاني من بعض المشاكل الحاصة في حياته الأسرية من المتوقع أن ينعكس أثرها ويشكل مباشر على عمله من خلال مدى انتظامه في العمل، واهتمامه به، وتركيزه في الأداء، وعلاقاته بالأخوين.

لذلك فليس من المستغرب أن تجد المدير الباباني حريصاً على الاهتمام بالمشاكل الحاصة لموظفيه قدر اهتمامه بمشاكل العمل، بل أن الناحية الأولى تعتبر من بين الجوانب الهامة التي تؤخّل في الاعتبار عند تقويم أدائه.

وحقى يتمكن المدير من القيام بهذا الدور بفاعلية فإن ذلك يتطلب منه أن يكون على معرفة شخصية وثيقة بمرطفيه لتوقية الصلة بهم، وزيادة الثقة فيها بينها، ولذلك تراه متواجد بينهم طول اليوم في مكان واحد، وعلى احتكاك دائم بهم، يعرف كل منهم باسمه ولا يضيق صدره من أية شكوى أو نقد، بل إن الذي يخطىء منهم لا يتسرع في عقابه بل يعطيه الفرصة ليقيم بنفسه الموقف ويتعلم من أخطائه.

وبالرغم من أن سياسات الشركة في بجال الأفراد مثل سياسة التناوب الوظيفي، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات، والاتصالات الفتوحة، ودورية العمل والتاكيد على عمل الفريق من الموامل التي تساعد على توفير الكثير من فرص الإشباع الاجتماعي والنفسي للماملين ما يؤكد حرص المنظمة على آدميته، إلا أن بعض الشركات تبذل جهوداً إضافية في هذا السبيل حيث ترعى بعض الأنشطة التقافية والرياضية، وتنظم على حسابها بعض البرامج الترويجية كالرحلات الجماعية والحفلات الترفيهية التي لا تكون عادة مقصورة على الموظفين فقط، بل تشمل أسرهم أيضاً، بما يتبح فرصة أكبر لتوطيد أواصر المرفة وتؤكد باللاليل المعلى أن حياة الموظف في المعلى هي امتداد لحياته الخاصة وليست جزءاً مستقلاً عنها. ويعبر عن خلك كازً من (K. Hatvany & V. Pucik):

«Typically, an annual Calendar of office events might include two overnight trips, monthly Saturday afternoon recreation, and an average of six office parties-all at company espense».

كذلك فإن الشركات البابانية تحرص على وضع برنامج شامل للخدمات والمزايا الإصافية التي يتمتع بها جميع العاملين بالشركة مثل الإعانات الاجتماعية، وبدلات السكن، وتوفير مساكن خاصة لغير المتزوجين، وبرامج الرعابة الصحية، والمنح الدراسية للأولاد، وتسهيلات الحصول على القروض، وخطط للتوفير والتأمين على الحياة وغيرها من صنوف الرعابة الإنسانية والاجتماعية والتي تؤكد مفهوم وحدة المصلحة بين الشركة والموظف وتقوي من اتجاهاته الإيجابية نحو العمل وتزيد من ولائه للمنظمة.

#### الجزء الثالث:

## مكانة النظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية من يعض النماذج التنظيمية الناجحة

بعد أن تعرضنا في الجزء الثاني من هذه الدراسة للملامح الأساسية للنظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية نخصص هذا الجزء من الدراسة لاستعراض الخصائص المميزة لبعض النماذج التنظيمية الشهيرة التي حاولت تقديم نظام متكامل للتنظيم الإنساني المعال وذلك لتتعرف على مكانة النظام الياباني من تلك النماذج، وما هو الجديد الذي يميزه عنها. وسنكتفي هنا بالتعرض لنموذجين حديثين نسبياً هما:

ل المنموذج الذي قدمته حديثاً جماعة البحث بجامعة (Stanford) بالولايات المتحدة الأميركية والذي أطلق عليه (Ouchi) النموذج التنظيمي (2) والذي قدمه عام ١٩٧٨.

ونقدم فيها يلي تحليلًا لأهم الملامح المميزة لهذين النموذجين وموقف النظام الياباني منها على النحو التالى:

# أولاً \_ نموذج التنظيم الإنساني الفعال (8 System 4) :

قد يصعب في هذا المجال أن نستعرض تلك الثروة من النتائج العملية التي استخلصها رنسيس ليكرت من واقع مقارنته بين خصائص التنظيمات الفعالة والغير فعالة، لذلك سنكتفي باستعراض أهم النتائج التي تهمنا في هذا المجال والتي يمكن إيجازها فيما يلي<sup>(۵)</sup>:

 ل ــ لقد أكدت التائج في أكثر من موقع أن التنظيمات الأكثر نجاءاً تتكون من جاعات عمل متلاحة تربطها جميعاً فلسفة تنظيمية وإحدة، ويسودها جميعاً الإحساس بالمسؤولية المشتركة نحو تحقيق الأهداف التنظيمية.

 إلى الإدارة حتى تضمن فاعلية النظام ينبغي أن تحرص على أن تكون أجزاء هذا النظام وعناصره منسجمة ومتناسقة. فنظام الاتصالات ينبغي أن يكون منسجيًا مع نظام اتخاذ القرارات ونظام الحوافز. . . الخ.

 ٣ إن التقليل من الآثار السلبية للهيكل تتطلب وجود نظام فعال للمشاركة في اتخاذ القرارات، كما يحتاج أيضاً إلى تنمية مهارة العلاقات الشخصية على كل المستويات.

٤ ... إن خلق جماعات عمل فعالة قد لا يحل مشكلة التعاون داخل التنظيم ككل،

بل قد يؤدي إلى تحويل الصراع من المستوى الفردي إلى مستوى الجماعات، لذلك فقد اقترح نظام دورية العمل خاصة بالنسبة للمديرين والأخد بنظام تعدد العضوية في أكثر من جماعة بالنسبة للضرد (Multiple Overlapping Group Memberships) .

 م. إن التنظيمات الفعالة تعتمد على وجود نظام فعال للاتصالات يساعد على تدفق المطومات الصحيحة والدقيقة في مختلف أرجاء التنظيم، وقد اقترح ليكوت أن الأخذ بنظام المصفوفة (Matrix) في البناء التنظيمي يمكن أن يُخدم هذا الغرض.

وبوجه عام فإن خصائص التنظيم الإنساني الفعال والذي أطلق عليه ليكرت اسم (System 4) من واقع نتائج دراساته العملية تتضمن ما يأتي(۵۰):

- ١ \_ تمتم المرؤوسين بدرجة كبيرة من الثقة من جانب رؤسائهم في العمل.
- ٣ \_ لا يشعر المرؤوس بأي حرج في التحدث مع رئيسه في الأمور المتعلقة بالعمل.
  - ٣ ــ يسعى الرؤساء دائمًا للوقوف على آراء المرؤوسين والاستفادة بها.
    - ينينى نظام التحفيز أساساً على المكافآت واعتراف الجماعة.
- م يسود الإحساس بالمسؤولية عن تحقيق الأهداف التنظيمية على كل المستويات داخل المنظمة.
  - ٦ \_ وجود جماعات عمل تتميز بقدر كبير من التعاون.
  - ٧ \_ تتدفق المعلومات في غتلف أرجاء التنظيم رأسياً وأفقياً.
    - ٨ ــ يتم تقبل الاتصالات إلى أسفل بعقل مفتوح.
  - الاتصالات إلى أعلى تتميز بالصراحة والوضوح والدقة.
- ١٠ الرؤساء لديهم علم كامل بمختلف المشاكل التي يواجهها مرؤوسوهم في العمل.
  - ١١ \_ تتخذ القرارات في كل المستويات التنظيمية ولكن بشكل متكامل.
  - ١٢ ـ لا يكون المرؤوسون بمعزل عن عملية صنع القرارات التي تؤثر على عملهم.
    - ١٣ ــ عملية اتخاذ القرارات لها دور أساسى في نظام التخفيز.
- ١٤ \_ يتم تحديد الأهداف التنظيمية (باستثناء حالات الأزمات) على أساس جماعي.
  - ١٥ ــ لا يوجد إلا قدراً ضئيلًا من المقاومة بالنسبة للأهداف.
  - ١٦ \_ إن وظائف المراجعة والرقابة يتم تقاسمها في غتلف أرجاء التنظيم.
- ١٧ ــ تطابق أهداف التنظيمات الرسمية مع أهداف الجماعات الغير رسمية في التنظيم.
- ١٨ \_ إن بيانات التكاليف، والإنتاجية وغيرها من بيانات الرقابة تتوافر للجميع كمرشد للسلوك، والاستعانة بها في حل المشاكل.

وبمقارنة الخصائص السابقة للتنظيم الإنساني الفعال والذي أسماه ليكرت (System 4) بالنظام الياباني يمكن الخروج بالملاحظات التالية:

( أ ) إن المشاركة الجماعية في صنع القرارات هي جزء أساسي من النظام كها هو في النظام الياباني ويؤكد ذلك الحصائص (١٦،١٢،١١)، كها يهتم النظام بأهمية تمدفق المطومات على كل المستوبات (كها هو في الحصائص ٧، ٨، ٩) والثقة في المرؤوسين (خاصة رقم ١) والتي تعتبر من الدعائم الأساسية في عملية المشاركة.

(ب) يؤكد النظام أيضاً على العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية العامة عن تحقيق الاهداف ويؤكد ذلك الحصائص (١٤،٦،٥). وهو يشارك في هذه الصفة النظام الباباتي أمضاً.

(ج) أشار العنصر رقم (١٧) إلى التوافق في التنظيم الفعال بين أهداف التنظيم الرسمي والجماعات الغير رسمية وهو في ذلك يتفق إلى حد كبير مع أحد الاستراتيجيات الأساسية للنظام الياباني والتي تشير إلى وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين فيها.

(د) بالرغم من أن النظام قد تضمن بعض المناصر التي تدل على الاهتمام بالموظف إلا أنها في معظمها تتعلق بالجانب العملي والإنتاجي في حياته كيا في الخصائص (١٠٠١)، ومع أن ليكرت لم يهمل الاستفسار أثناء الدراسات عن مدى اهتمام المشرف بالمشاكل الشخصية والعائلية للموظف إلا أن نتائج التحليل لم تؤكد بوضوح أهمية هذه الناحية كجزء أساسي من عناصر النظام. وعلى ذلك فإن النظام الياباني يتميز على (System 4) بالنظرة الشمولية للموظف.

(هـ) إن سياسة التوظف الدائم ــ وما يتعلق بها من سياسات فرعية والتي تعتبر أحد
 الملامح الأساسية للنظام الياباني لم يشر إليها نظام (4) من قريب أو بعيد.

## ثانياً \_ النموذج التنظيمي (Z) :

في دراسات حديثة نسبياً فامت بها إحدى جماعات البحوث في كلية الدراسات العليا بجامعة (Stanford) بالولايات المتحذة الأميركية، تبين أن هناك مجموعة من الشركات الأميركية التي يشير سجل أداء كل منها إلى نجاح مستمر لمدة طويلة من الزمن مثل شركات (Kodak) و (Hewlett-Packard) و (Timmins Engine) و Company) و Company) و Company

وتعتقد مجموعة البحث أن السر وراء نجاح تلك الشركات يرجع إلى خصائص في

التنظيم ذاته، وليس لمجرد تميز في المنتجات أو المركز التسويقي، ويعبر عن ذلك كلَّ من (Ouchi & Jaeger) بقولمما<sup>979</sup>:

«... each company has been among the most successful of American Companies for many decases, a record which strongly suggests that something about the form of organization, rather than solely a particular product or market position, has kept the organization vital and strongs.

ولقد أطلق (W. Ouchi) (وزملاؤه في جاعة البحث على هذا النوع من التنظيمات الأميركية الناجحة اسم نموذج (Z)، وقد اتضح من خلال دراسة أجراها كلَّ من (Ouchi and الأميركية الناجحة اسم ناجم (Johnson عام ۱۹۷۸ في ۲۲ شركة من أكبر الشركات الأميركية في نجال الصناعات الالكترونية أن هناك علاقة إنجابية قوية بين خصائص نموذج (Z) وسمعة الشركة، وكفاءته الإدارية، ومقدار الأرباح المحققة (۵).

ويكن تحديد الخصائص المبرة لنموذج (2) على النحو التالي(٥٤):

- (Long Term Employment) المرطف في الأجل الطويل (Long Term Employment)
- (Consensual Decision-Making) \_ سنم القرارات. (Consensual Decision-Making)
  - السؤولية الفردية. (Individual Responsibility) ــ المسؤولية الفردية.
- \$ \_ البطىء في الترقية وتقويم الأداء. (Slow Evaluation and Promotion)
  - الرقابة الضمنية الغير رسمية باستخدام معايير صريحة.

Implicit, Informal Control with Explict Formalized Measures.

- (Moderately Specialized Career Path) التوسط في التخصص المادة الم
  - (Holistic Concern) الشمولي بالموظف (V

وبمقارنة نموذج (Z) بالنموذج الياباني الذي سبق الإشارة إلى ملاعه الأساسية بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا البحث، نجد أنه يتنق معه في الخصائص ٧٠٤،٢٠١ ولكن يختلف معه في الخصائص ٣٠٥،٦٠. ويمكن بيان أوجه الاختلاف على النحو التالى:

(أ) بالرغم من أن غوذج (2) يؤكد على ضرورة المشاركة الجماعية في صنع القرار إلا الفرد في هذا النظام ما زال في النهاية هو متحذ القرار. وما زالت المسؤولية فردية عن نتائج القرار. وهو في هذا يختلف عن النظام الياباني الذي يأخذ بفلسفة المسؤولية الجماعية عن القرار.

(ب) بالرغم من أن نموذج (2) يشبه النظام الباباني في أنه يعتمد على الرقابة الضمنية
 الغير مباشرة التي تعتمد على إحساس الفرد والجماعة بالمسؤولية المشتركة عن تحقيق

الأهداف. وبينها تقوم فلسفة النظام الياباني على أساس عدم وجود ضرورة لوضع معايير واضحة وعددة للرقابة على الأداء حيث يترك لكل جاعة، ولكل فرد تحديد تلك المعايير لنفسه في ضوء فهمه المتكامل لأهداف المنظمة وفلسفتها كها نجد أن نموذج (Z) بحرص على ضرورة وضع معايير عمددة وواضحة للرقابة على الأداء وذلك يتمشى إلى حد كبير مع مفهوم المسؤولية الفردية التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية لهذا النظام.

(ج) يأخذ النموذج (Z) من التنظيم التقليدي الإبقاء على فكرة التخصص في مجال معين (متخصصين في النسويق، في النواحي المالية... الخ)، ولكن في داخل كل تخصص من هذه التخصصات يكون كل فرد على إلمام عام بفروع هذا التخصص. وهكذا نكون بصد تنظيم إداري يتكون من وحدات إدارية عالية التخصص يعمل بداخلها أفراد غير متخصصين تخصصاً فرعياً دقيقاً. لذلك يقال أن من خصائص تنظيم (Z) التوسط في التخصص. وهو في ذلك يختلف عن النظام الياباني الذي يأخذ بجداً الإلمام العام عبر التخصصات المختلفة في التنظيم ولذلك نتوقع حكما سبق الإشارة في الباب الثاني – أن يتم نقط مدير مشتريات إلى قسم الإعلان، وموظف حسابات إلى قسم المشتريات وهكذا.

# التكامل في النظام الياباني:

لقد اتضح من واقع مقارنة النظام الياباني بمعض الخصائص المديزة للتنظيمات الناجحة أن النظام الياباني يتضمن بعضى الخصائص المديزة، وليس هذا فقط هو سر تفوقه، لأن تلك الحصائص المبيزة (كفكرة ضمان النوظف الدائم، أو الاهتمام بالجانب الخاص في حياة الموظف أو غيرها) قد تم تناولها بشكل أو بأخر في الفكر والتطبيق الإداري. بل إن العامل الاكبر ورء نجاح الإدارة اليابانية في إدارة الموارد الإنسانية وانمكاس ذلك على تفوقها الاقتصادي هو قدرة الإدارة اليابانية على اختيار المزيج المناصب من العناصر ودمجها معاً في نظام متكامل أصبح له صبغته المتعيزة.

فالأخذ بسياسة ضمان النوظف الدائم تتطلب تطبيق سياسة جيدة للاختيار تضمن انتقاء المناصر التي يكون بمقدورها التكيف مع فلسفة المنشأة وتطبيق هذه السياسة أيضاً يشجع على الأخل بفكرة عدم التخصص في مسار مهني معين ولا يجمل المنشأة تتردد في الإنفاق على تدريبه لفترة طويلة وفي مجالات متعددة لأنها ضامنة أن هذا الإنفاق لن بضيع مهاء لمسجوبة انتقال الفرد إلى منظمة أخرى لأن مهاراته وقيمه مرتبطة بظروف هذه المنظمة.

كما أن الأخذ بسياسة الأقدمية في الترقية لن تجعل الفرد يبخل على زميله بالنصيحة أريخفي عليه بعض المعلومات خوفاً من أن يسبقه في الترقية كما يشجع على ذلك أيضاً الإحساس بالمسؤولية المشتركة عن تحقيق الأهداف، كها تنفق سياسة الترقية بالأقدمية مع سياسة التقويم البطيء للأداء.

ونظراً لأن الموظف يتوقع أن يبقى في نفس المنشأة طوال حياته الوظيفية فإن الرقابة يكن أن تكون ضمنية، وليست صريحة، وهذا النوع من الرقابة مناسب في ظل واجبات متنوعة وغير علدة.

ومع الأخل بنظام التناوب الوظيفي، ووجود اتصالات مكثفة فإن مشاكل التنسيق ستقل إلى أدنى حد، ولا شك أن إحساس الأفراد بأنهم سيعملون معاً مدى الحياة يؤكد معنى وحدة المصلحة ويدفعهم إلى تنمية علاقات تعاونية منسجمة وإلى التشاور معاً في صنع القرارات المؤثرة.

والأخذ بمبدأ العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة يجعل من الصعب أن يتم تقويم الأداء الفردي بشكل سريع، إذ يتطلب الأمر في هذه الحالة مرور فترة طويلة من الزمن تمكن من جمع ملاحظات كافية للحكم على مستوى أدائه. وهذا التقويم البطيء يساعد في اشتراك أكثر من مسؤول في عملية التقويم مما يخلص المشرف المباشر من أي حرج ينتج عن اهتمامه بالمشاكل الخاصة والشخصية لمرؤوسيه.

وهكذا نجد أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معاً، وتعمل في تناسق وانسجام لتعطي للنظام الياباني صبغته المتميزة والتي تضمن له فاعليته والتي تجعله تجربة جديرة بالاعتبار يمكن الاستفادة منها.

# الجزء الرابع : كيف يمكن للإدارة العربية الاستفادة من النظام الياباني في الإدارة؟

بالرغم من مستوى التقدم الذي حققته الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات بما يشهد بكفاءة الإدارة فيها، إلا أن التفوق الذي أحرزته الإدارة البابانية جعل رجال الاعمال في الولايات المتحدة ورجال الفكر الإداري فيها مشدودين إلى التجربة البابانية لا لتقليدها، وإنما لمحاولة استيعاب ما فيها من خصائص متميزة ليصبح لهم السبق والتفوق وإذا كان هذا هو حال دولة متقدمة كالولايات المتحدة. ألسنا نحن أولى بدراسة التجربة لنستخلص المدروس المستفادة منها؟

إلا أن السؤال الذي يمكن أن يثار هو: هل يمكن الاستفادة من النظام الياباني في الإدارة في بيئة أخرى غير اليابان؟ أم أن العوامل التي تساعد على نجاحه كامنة في المجتمع الياباني ذاته بما يجعل من الصعب الاستفادة بخصائصه المميزة في مكان آخر؟ ولقد أجبنا على هذا السؤال بشيء من التفصيل في الجزء الأول من الدراسة ورأينا أن فروع الشركات اليابانية الموجودة في الخارج والتي تدار بإدارة يابانية فقط تحقق نفس مستويات النجاح في الوطن الأم، وأن بعض الشركات الأميركية في الولايات المتحدة قد استطاعت أن تحقق الكثير من الوفورات من خلال الأخذ بنظام جماعات الرقابة على الجودة الذي يعتبر أحد أعمدة نظام المشاركة في الإدارة اليابانية، بل أن الدراسات الحديثة أكلت أن السر الرئيسي وراء نجاح بعض الشركات الأميركية الشهيرة يرجع إلى تميز تظيمانها بخصائص تتفق معظمها مع خصائص النظام الياباني في الإدارة، وكل ذلك يؤكد أن مزايا النظام ليست مرهونة بتطبيقه داخل البيئة للحلية للمجتمع الياباني، بل يمكن الاستفادة بها في أية بيئة خارجية أخرى.

كما اتضح من التحليل في الأجزاء السابقة من البحث أن نجاح الإدارة اليابائية في إدارة المابائية في المرد الإنسائية لم يرتبط بقدرتها فقط على بناء نظام متكامل العناصر، وإنما أيضاً على مهارتها في تشغيل هذا النظام بكفاءة عالية. وهذا يعني أن استفادة الإدارة العربية من النظام اليابائي في إدارة الموارد الإنسائية في حاجة إلى قيادات واعية الأهمية وجود مثل هذا النظام، ولديها الرغبة الأكيلة في أغذا الحطوات الضرورية لتشغيل النظام بنجاح حتى ولو تطلب ذلك بعض التضحيات الشخصية. وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في المعاير التي يتم الاعتماد عليها حالياً في اختيار المديرين خاصة في المقطاعات الاقتصادية الحيوية بحيث لا يكون التركيز فقط على بعض الخصائص الشخصية، بل عجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً مدى تمتمهم بخصائص أخرى ضرورية مثل الاتجامات الإنجابية نحو العنصر البشري وأهمية دوره في حياة المنظمة، فضلاً عن استعداده للتنمية المستمرة، والاعتراف بأهمية المشاركة في صنع القرار، وعدم الميل نحو التخصص الدقيق في مسار مهني معين، وأن يكونوا أكثر استعداداً لإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

ولكن تبقى في النهاية ملاحظة هامة وهي أن دعوة الباحث للإدارة العربية للاستفادة من التجربة اليابانية ليست مجرد دعوة إلى التقليد وإنما هي دعوة إلى التجديد. فالمطلوب من الإدارة العربية أولاً أن تتعلم كيف استطاعت الإدارة اليابانية أن تشكل من بعض المبادىء الإدارية المتعارف عليها مزعباً متكاملاً يحقق أهدافها في الاستفادة من أهم مواردها وهو العنصر البشرى. أي أن الإدارة العربية يجب أن تتعلم ليس مجرد نقل النظام وإنما كيفية بنائه وتشغيله. وعند قيامها بتلك المهمة بإمكانها أن تستغيد من بعض مبادىء النظام الياباني أوغيرها من المبادىء والمفاهيم الإدارية المعروفة لتبني في النهاية نظاماً عربياً فريداً في إدارة الموارد الإنسانية يتوام وقيم مجتمعنا للستمدة من واقع ظروفنا الحضارية والسياسية والاتصادية.

### الحيلامسة:

لقد استطاعت الإدارة اليابانية خلال فترة وجيزة من الزمن أن تدهش العالم بمعدلات النمو المتفوقة سواء في إنتاجية العمل، أو بالنسبة لجودة المتنج، أو في معدلات النمو الاقتصادى.

وقد اتضح من التحليل في مقدمة البحث أن هذا التفوق لا يمكن إرجاعه إلى استخدام المبابان لفنون تكنولوجية متميزة، كها لا يمكن إرجاعه فقط إلى خصائص بيئية بدليل أن فروع النجاح البابانية الماملة في الحارج، والتي تدار فقط بإدارة يابانية تحقق نفس مستويات النجاح التي تحققها الشركات الرئيسية في الوطن الأم. إذن فالسر وراء هذا التفوق راجع إلى النظام البابل في الإدارة وخاصة في إدارة الموارد الإنسانية.

واعتماداً على نتائج الدراسات المنشورة التي اهتمت بدراسة خصائص الإدارة اليابانية في داخل اليابان، وفي فروع الشركات اليابانية في الخارج، وتلك التي اهتمت بالمقارنة بين خصائص النظام الياباني في الإدارة وخصائص التنظيمات الناجحة في الولايات المتحدة الأميركية اتضح أن فاعلية النظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية لا ترجع إلى استخدام الإدارة اليابانية لمبادئ مرية أو غير معروفة في الخارج وإنما ترجم إلى قدرة الإدارة اليابانية على اختيار المزيج المناسب من المبادئ، والمقاهيم المعروفة ودعمها مماً في نظام متكامل أصبح يضفى على الإدارة اليابانية صبختها المتعيزة.

وتقوم فلسفة الإدارة اليابانية في إدارة مواردها الإنسانية على استراتيجيين رئيسيين هما: أن العنصر الإنساني هر أغلى للوارد وأثمنها، وأن هناك وحدة في المصلحة بين المنظمة والعاملين فيها. ولوضع هاتين الاستراتيجيتن موضع التطبيق تعتمد الإدارة في الشركات اليابانية الكبرى على أربع سياسات رئيسية هما: ضمان الوظيفة مدى الحياة، والمشاركة الجماعية في صنع القرارات، والتركيز على عمل الفريق والمسؤولية الجماعية، والاهتمام الشمولي بالموظف. وقد تم في الجزء الثاني من البحث تحليل الملامح الرئيسية لهذه السياسات وما يرتبط بها من سياسات فرعية مكملة.

وإذا كانت التجربة البابانية مثار إحجاب كل من الفكرين ورجال الأعمال حتى في الدول التي تعلمت البابان منها في بداية مراحل تقدمها فنحن أولى بالطبع أن ندرس التجربة واستخلاص الدوس المستفادة منها وهذا يتطلب إحداث بعض التغييرات في الأسس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المديرين أو في اختيار قوة العمل اللازمة للقطاعات الحيوية للمؤرة في الاقتصاد الوطني ككل. وقد تم تفطية هذه الناحية في الجنزء الوابع والأخير من هذا الدحق.

# الهسوامش

Summer, 1981, No. 4, p. 6.

Ibid., p. 8

Takeuchi, H., «Productivity: Learning from the Japaneses», California Management Review, (1)

(1)

| Shimabukuro, Y., Consensus Mangement in Japanese Industry, I.S.S., Inc., (Tokyo, 1982), p. 2. | (4)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dillon, Linda, «Adopting Japanese Management: Some Cultural Stumbling Blocks», Personnel,     | (1)         |
| July-August, 1983, p. 77.                                                                     | ` '         |
| Render, Robert R., «Japanese Management: An American Challange», Human Resource               | (0)         |
| Management, Winter, 1979, p. 21.                                                              |             |
| Hatvany, Nina and Pucik, Vladimir, «Japanese Management: Practices and Productivity»,         | (1)         |
| Organizational Dynamics, Spring, 1981, p. 7.                                                  |             |
| Wheel Wright, Steven C., «Japan-Where Operations Really are Strategic», Harvard Business      | (Y)         |
| Review, July-August, 1981, p. 67.                                                             |             |
| Takeuchi, H., op.cit., p. 14.                                                                 | (A)         |
| Ouchi, William G. and Price, Raymond L., «Hierarchies, Clans, and Theory Z: A New             | (4)         |
| Perspective on Organization Development», Organizational Dynamics, Outnam, 1978, p. 39.       |             |
| Hill, Roy, «Are Japanese Managers Really Better?», International Management, July, 1976,      | (11)        |
| p. 35.                                                                                        |             |
| Hays, Robert H., «Why Japanese Factories Work?», Harvard Business Review, July-August,        | (11)        |
| 1981, p. 58.                                                                                  |             |
|                                                                                               | (11)        |
| Dillon, Linda, ap.ch., p. 14.                                                                 | (11")       |
| Hopper, Kenneth, «Creating Japan's New Industrial Management: The Americans as Teachers»,     | (11)        |
| Human Resource Management, Sustamer, 1962, p. 13.                                             |             |
|                                                                                               | (10)        |
| Takeuchi, H., op.cit., p. 13.                                                                 | (11)        |
| Zussman, Yale M., «Learning from Japanese Management in a Resource-Scarce World»,             | (NY)        |
| Organizational Dynamics, Winter, 1983, p. 68.                                                 |             |
| The New York Times (30 March, 1980) p. 16F.                                                   | (14)        |
| يقصد بالشركات الكبرى هنا: الشركات التي يعمل بها أكثر من ٣٠٠ موظف والتي بلغت نسبة العاملين     | (14)        |
| فيها حوالي ٣٠٪ من إجمالي قوة العمل في قطاع الصناعة اليابانية عام ١٩٧٩ ص::                     |             |
| Marsland, S. and Beer, M., «The Evolution of Japanese Management: Lessons for U.S.            |             |
| Managers., Organization Dynamics, Winter, 1983, p. 51.                                        |             |
| Drucker, Peter F., «What we can Learn from Japanese Management?», Harvard Business            | (Y+)        |
| Review, March-April, 1971, 1971, p. 113.                                                      |             |
| Marsland, S. and Beer, M., op.cit., p. 57.                                                    | <b>(Y1)</b> |
| Ibid., p. 58.                                                                                 | (۲۲)        |
| Ouchi, W. and Price, R., op.cit., p. 41.                                                      | (44)        |
| Ozawa, T., «Japanese World of Work: An Interpretive Survey», MSU Business Topics, Spring,     | (YE)        |
| 1980, p. 48.                                                                                  |             |
| Zussman, Yale M., op.cit., p. 71.                                                             | (Ya)        |
| Drucker, p. F., op.cit., p. 119.                                                              | (17)        |
| Ouchi, William G., and Jacger, Alfred M., «Type Z Organization: Stability in the Midst of     | (YY)        |
| Mobility», Academy of Management Review, April, 1978, p. 309.                                 |             |
| Marsland, S. and Beer, M., op.ch., p. 59.                                                     | (YA)        |
| Hatvany, N. and Pucik, V., op.cit., p. 13.                                                    | (14)        |
| Ouchi, W. and Jaeger, A., op.cit., p. 308.                                                    | (m.)        |
|                                                                                               | (m1)        |
|                                                                                               | (YY)        |

| Snimanukuro, Y., op.cn., p. 144.                                                              | (44)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drucker, p. F., op.cit., p. 111.                                                              | (37)  |
| Ozawa, T., op.cit., p. 50.                                                                    | (80)  |
| Hatvany, N. and Pucik, V., op.cit., p. 17.                                                    | (17)  |
| Shimabukuro, Y., op.cic., p. 97.                                                              | (YV)  |
| Ozawa, T., op.cit., p. \$0.                                                                   | (YA)  |
| Takeuchi, H., op.cit., p. 8.                                                                  | (44)  |
| Yager, Ed., «Examining the Quality Control Circle», Personnel Journal, October, 1979, p. 682, | (41)  |
| Takeuxhi, H., op.cit., p. 9.                                                                  | (11)  |
| Shimabukuro, Y., op.cit., p. 146.                                                             | (4 1) |
| Takeuchi, H., op.cit., p. 10.                                                                 | (24)  |
| Hatvany, N. and Pucik, V., op.cit., p. 14.                                                    | (££)  |
| Ouchi, W. and Jaeger, A., op.cit., p. 308.                                                    | (20)  |
| Ibid., p. 309.                                                                                | (12)  |
| Ouchi, W. and Jaeger, A., op.cit., p. 308.                                                    | (£V)  |
| Marsland, S. and Beer, M., op.cit., p. 53.                                                    | (44)  |
| Hatvany, N. and Pucik, V., op.cit., p. 18.                                                    | (11)  |
| Likert, Rensis, The Human Organization: Its Management and Value, McGraw-Hill, 1967.          | (0.)  |
| Dowling, William F., «An Interview with Rensis Likert», Organizational Dynamics, Summer,      | (01)  |
| 1973, p. 35.                                                                                  | ` '   |
| Ouchi, W. and Jaeger, A., op.cit., p. 307.                                                    | (0Y)  |
| Ouchi, W. and Johnson, Jerry B., «Types of Organizational Control and their Relationship to   | (94)  |
| Emotional Well Being», Administrative Science Quarterly, Spring, 1978, p. 293.                |       |
| Oughi Wi and Income A angle a 211                                                             | 1-11  |

# النتائج السياسية للراثي المتامر

عبد الفضار رسساد

#### مقدمية:

توجد ظاهرة الرأي العام في كل مجتمع، لكن التتاثيج التي تترتب على هذه الظاهرة تختلف اختلافاً كبيراً من مجتمع لاخر. ففي بعض المجتمعات تصبح الحياة السياسية والاجتماعية تعبيراً عن الرأي العام، وتدور أهداف وغايات المجتمع في النهاية لترضي الرأي المام، وتصبح عمليات الاتصال والتنشئة والتجنيد بيمنى إفداد الفيادات والتعبير عن المصالح، قنوات لبلورة تفضيلات الرأي العام وهرسها في نفوس الأجيال المتالية والمناداة بها بصوت واضح وصموع في دوائر ومحافل صنع القرار واتخاذ السياسات ومناقشة البدائل المتاح بشأن حل المشكلات التي تثير اهتمام المجتمع وقس مصالحه وقيمه. وفي مجتمعات أخرى قد يكون صوت الرأي العام أقل وضوحاً، وتتوارى نتائجه أو تكاد، لكن يظل للرأي العام أهميته، ولا تتجرأ قوة أو سلطة على تحديه بشكل سافر، وفي أسوأ التقديرات فإن محاولات التوجه أو الترويض أو التضليل يكون هدفها إيعاد الرأي العام عن أن يفرز تأثيراته ويطرح تتاثبه على الحياة السياسية والاجتماعية.

من السهل إذن أن يوجد رأي عام، فهذا أمر شائع وقاسم مشترك لكل مجتمع معاصر، لكن من الصعوبة بمكان أن يجقق الرأي العام تتأتيج سياسية واجتماعية بشكل فعال ومؤثر، ذلك أن هذه النتائج تفترض توافر مقومات وشروط خاصة ومناخ ملائم تتعدد وتتعقد وتتشابك عناصره. وتثير مفاه النتائج اهتمام علياء السياسة بوجه خاص، بينيا يثير مفهوم الرأي العام وحمليات تكويته وتطوره اهتمام علماء النفس والاجتماع والأنثر بولوجها. كما أن الدراسات الميدانية التي تستكشف اتجاهات الرأي العام تثير اهتمام علماء الاقتصاد والإحصاء

والتسويق والإعلان وغيرها من عبالات وتخصصات. ولا شك أن الدراسة المتكاملة للرأي العام لا تقتصر على مجال واحد بعينه وتففل ما عداه من جوانب، فتغيد من الإضافات والإسهامات التي تقدمها مختلف التخصصات.

ففي بجال الدراسة السياسية للرأي العام يبرز الاهتمام بليناسات الحياة السياسية، وبالنظام السياسي وما يرتبط به من أدوار وأبنية ونظم فرعية وتفاعلات وميول واتجاهات، وهذا الاهتمام لا ينفي أهمية الدراسات النفسية والتاريخية ودراسات علوم الاجتماع والاتصال الجماهيري والإحصاء وغيرها من دراسات وإسهامات عملت على إثراء وتكامل دراسة الرأي العام.

إن الرأي العام وعملية متعددة الأبعاد والعناصر، وهي عملية معقدة ومتغيرة (١) م تتسع لتشمل أفراداً غير منظمين وجماعات منظمة ومؤسسات وعمليات للإدارة والتشريع والمقضاء، ومسائل الإقناع والدعاية والإعلام (٢) وغيرها.

تتضمن الدراسة السياسية المتكاملة للرأي العام ثلاثة أبعاد رئيسية (٣):

- ب بعد قيمي تتمدد مكوناته: الطابع القومي، الشخصية القومية، الصور القومية والثقافة السياسية بما تتضمنه من قيم ومعايير ونماذج للسلوك وأساطير وأيديولوجيات واتجاهات سياسية.
- ٧ \_ أبعاد سلوكية، تتركز حول سمات الشخصية، الإدراك، الحاجات والدوافع، الاستجابة للمثير أو الذبه، دور الشخصيات القيادية في خلق نماذج جديدة للسلطة، عمليات التنشئة والتدريب والتكيف، مسائل الهوية والمشاركة وقدرات الفرد في إثراء المناقشات وطرح البدائل المتباينة ووجهات النظر المختلفة.
- ٣ ـ بعد بنائي، ويشير إلى المؤسسات والوظائف والأدوار، المتطلبات البنائية والوظيفية لفاعلية الرأي العام وتعزيز تأثيراته ونتائجه، عمليات الصراع والاتفاق والإجماع، توزيم السلطات والمسؤوليات، والتمثيل والتمايز والتكامل في الأبنية والوظائف.

ووحدات التحليل في الأبعاد السلوكية ميكرو (جزئية)، فالفرد أو الجماعة الصفيرة هي وحدة التحليل، أما الابعاد الفيمية والبنائية فوحدات التحليل فيها ماكرو (كلية) حيث تشمل المجتمع ككل، أو الأمة، أو الجماعات والمؤمسات والتنظيمات الواسعة.

معنى هذا أن دراسة النتائج السياسية للرأي العام تتسع لتشمل هذه الأبعاد، وهذا يفترض ألا تمتمد الدراسة عل أداة واحدة للتحليل، وإنما تتعدد أدوات التحليل: كالملاحظة والمابلة وصحائف الاستبيان وتحليل مضمون الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيري المختلفة والوثائق والشعارات وغيرها من أدوات.

وعلى ذلك فإن دراسة نتائج الرأي العام دراسة لها طابعها السياسي الفالب، وهذا الطابع السياسي الفالب، وهذا الطابع السياسي بجعل الرأي العام فقوم جمدد بحالات وتخصصات أولئك الذين تناولوه بالدراسة والتحليل. والرأي العام مفهوم بجرد، ومسألة تحديد وتعريف المفهوم المجردة مشكلة مثارة ومعروفة في علم السياسية، ويزيد من صعوبة تعريف مفهوم الرأي العام اختلاف بجالات واهتمامات أولئك الذين حاولوا هذا التعريف، فالكثير منهم ليسوا من علياء السياسة، إنهم يمثلون مزيماً من الخصصات والاهتمامات، فمتهم علياء النفس أو الاجتماع أو الدعاية والإعلام، كيا أن منهم علياء السياسة والذين تتمدد تعريفاتهم أيضاً طلاً المفهوم (4).

كتعريف إجرائي يمكن القول بأن الرأي العام هو التعبير الإرادي عن وجهات نظر الجماهير نتيجة التقاء كلمتها، وتكامل مفاهيمها بشأن مسألة تثير اهتمامها ومصالحها، إنه عصلة تفاعل اكتمات حلقاته ومراحله بين أعضاء الجماعة، وارتضته كأحد البدائل المتاحة لكنه أكثر هذه البدائل ملامعة وأهمية من وجهة نظر الجماعة ككل. مثل هذا التعبير الإرادي لكي يصبح بمثابة «رأي عام» يرتبط بموقف له خصائصه ومقوماته:

- ا \_ يتضمن هذا الموقف تفاصلاً بشأن مسألة أو مشكلة ذات أهمية حقيقية ، وهو تفاهل يتم على نطاق واسم في المجتمع<sup>(6)</sup> ، ويأخذ أشكالاً تترارح من الرفض إلى القبول ، ومن الصراع إلى المساومة والتوفيق ، ومن اللامبالاة والفتور إلى المشاركة والانفماس بدرجاته المجتلفة ، وهو تفاهل يقود إلى تبلور في وجهات النظر البديلة ، وانتقاء أو اختيار إحداها والتحيز ها .
- ٧ ـ يتم التفاعل عن طريق التعبير بالألفاظ والرموز والإشارات من جانب نسبة مؤثرة من المجتمع، قد تكون الغالبية، وقد تكون أقلية مبدعة من المتفين أو قادة الرأي ذوي المكانة والثقة في مجتمعهم (٧٠. وحالم تقر الغالبية وجهة النظر الاكثر ملاءمة ...أي التي أصبحت بمثابة الرأي العام ... يصبح على الأقلية أن تقبلها حتى بالرغم من علم مشاركتها فيها، لكن بالاقتناع وليس بالخوف.
- ستطيع بعض أفراد المجتمع خالفة الرأي العام دون أن يترتب على هذه المخالفة جزاءات قاسبة كفقدان العضوية في المجتمع، ذلك أن الرأي العام يختلف عن الإحماع، إنه في التحليل الأخير وجهة النظر التي تبتنها الأغلبية بئسان مسألة خلافية ٢٧.

إن الرأي العام يكتسب أهميته ومغزاه الحقيقي من تأثيره على صاتعي القرار، وعلى عندف المعمليات الإجتماعية والسياسية، وهو ما يفرض تتبع مسار هذا التأثير وتقدير إمكانياته الحقيقة. والمجتمع المعاصر يتضمن العديد من الجماعات والتي تتجه كل منها إلى اتخاذ الأراء والسياسات التي تتفق ومصالحها وقيمها وأهدافها الخاصة، وفي الحدود التي تتيحها لها مواردها وإمكانياتها وأهميتها ووضعها النسبي، وما يتاح لها من قنوات شرعية أو غير شرعية للتأثير على عمليات وأبنية صنع القرار. ويصبح الرأي العام بلا معنى حقيقي إذا لم يؤثر من خلال الرموز والتعبيرات والإجراءات والحركة السياسية في الواقع السياسي والاجتماعي، وهذا يعني أن دراسة الرأي العام بلا معنى حقيقي إذا لم يؤثر من خلال الرموز دراسة الرأي العام دون تتبع مسار تأثيراته على الحياة السياسية والاجتماعية تعد مبتورة مشومة، أو ناقصة تفتقر إلى مقومات الاكتمال والفهم الصحيح.

# مناخ الرأي العام:

تبدأ عمليات تكوين الرأي العام منذ مراحل التنشئة الأولى للأجيال الجديدة في المجتمع. ويطرح الرأي العام تأثيراته ونتائجه على غتلف عمليات وجماعات ومؤسسات وسياسات للمجتمع. وفي تكوين الرأي العام، وفي طرح نتائجه، فإنه لا ينفصل عن «العملية المجتمعية» في شكلها العام. إنه جزء لا يتجزأ من هذه العملية، وهذا يجعل التتائج السياسية للرأي العام تبدو باعتبارها عصلة لعدد من المتغيرات والعوامل التي تشكل «مناخاً» يحيط بالرأي العام منذ تكوينه وحتى تأخذ تأثيراته مداها كاملاً.

يمكن التمييز في ومناخ، الرأي العام بين ثلاثة عوامل رئيسية:

أولاً: الأحداث البارزة والتي قد يكون مصدرها المجتمع نفسه، أو العالم الخارجي، والتي تنقلها عادة وسائل الاتصال الجماهيري.

ثانياً: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تتعلق بالطبقات والشرائح والمهن المختلفة، والأجيال والتغيرات التي تطرأ على أبنية المجتمع وعلاقات وحداته وجماعاته المختلفة.

ثالثاً: طبيعة النظام السياسي وخصائص النخبة السياسية التي تتولى مقاليد السلطة في المجتمع، وسمات الجماهير، وإسهام كل من النخبة والجماهير في عمليات تكوين الرأي العام وتأثيره.

# أولًا \_ الأحداث البارزة:

لا يكترث الرأي العام بالحوادث العابرة، أو محدودة النطاق، فقط الحوادث البارزة ذات التجثير العميق على المجتمع \_ كالحروب أو الكوارث أو الثورات \_ هي التي تثير الرأي العام (^^)، لأن هذه الأحداث لا تؤثر فقط في نسق للمتقدات والقيم وترتيب الأولويات ومستوى الإشباع في المجتمع، بل تعطي أيضاً الأفراد والجماعات أساساً عقلانياً لتبرير الرأي، وتخلق إدراكات جليلة يترتب عليها استجابات جديلة وتفضيلات ووجهات نظر حدمة

وتقوم وسائل الاتصال الجماهيري بنقل صورة الحادثة إلى الجماهير، وهي بذلك تؤدي دوراً قد لا يقل عن أهمية الحادثة ذاتها<sup>(؟)</sup>. إن هذه الوسائل قد لا تستطيع اختلاق حادثة، لكنها تستطيع أن تركز الأضوا على حادثة تبدو للوهلة الأولى صفيرة أو محدودة (١٠، وتناقشها بصوت عالى، وتصورها بشكل جذاب ومثير أمام أفراد وجماعات المجتمع، وأحياناً أمام العالم بأسره، فيتحول طليع الحادثة، ويتصاعد تأثيرها وتبرز أهميتها.

لم يحظ تأثير الإعلام والدعاية السياسية على تفضيلات وتوقعات ووجهات نظر المواطن بالدراسة والاهتمام الذي يستحقد (١١)، رغم ذلك يمكن التمييز بين اتجاهين في دراسة هذا التأثير وتقديره: أولها: يمئر من شاطر هذه الدعاية التي تفلغلت في حياة المواطن: في مؤسسات التعليم والتنشئة، وفي تحديد مطامح الشياب، دون مراعاة لحرمة موضوع أو مكان أو وقت معين، فأصبحت وجهداً منظيًا لتحقيق النمائل في الرأي بين الأفراده (١٠)، وفي المجتمعات الفقيرة أثارت وسائل الاتصال مطالب واسعة لذى الأفراد بشكل تجاوز قدرات تعبير هتنجمات ومواودها، فتحولت ثورة التوقعات المتزايدة إلى ثورة إحباطات متزايدة وفق تعبير هتنجمات مواودها، فتحولت ثورة التوقعات المتزايدة إلى ثورة إحباطات متزايدة وفق تعبير هتنجمات محل المخالف المناسبة والله على عالم جديدة يويزد من قدرتهم على والحراك النفسي» ــ كما أشار ليرنزوا، وإذا الأفراد إلى عوالم جديدة يويزد من قدرتهم على والحراك النفسي» ــ كما أشار ليرنزوا، وإذا البيلة والمناسب أصبح يلازمه ونظام لتوزيع الإعلام ضروري لبيان جوانبها ولناقشة الحلول البديلة الإعلام، وتوجيه الموارد المتاحة لتحقيق الإعلام أوجه المحالات الإعلامية وتوجيه الموارد المتاحة لتحقيق الفضل النتائج الممكنة (١٧).

وقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة قادرة على نقل غنلف الأحداث فور وقوعها إلى أي مكان في العالم، وهكذا أضحت الكرة الأرضية بمثابة وقرية عالمية تتضادل فيها أهمية الحدود السياسية والفواصل الجغرافية، وتتعرض غنلف دول العالم الأقل نمواً وتقدماً لحملات مستمرة من هذه الوسائل مما يفرض على هذه الدول حماية الرأي العام بها من التأثيرات الضارة لمله الوسائل وفي مقدمتها الإذاعات المسموعة والمرتبة ووكالات الأنباء التابعة للدول الكبرى. فهذه الدول تملك من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والقضائية ما يمكنها من ترويج مبادئها وفلسفتها وطريقة الحياة الحاصة بها والتفسيرات والتعليقات التي تعكس وجهة نظرها، والتي تتناقض بطبيعتها في الغالب مع مطالب وتوقعات وقيم مواطني دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي الفقيرة.

# ثانياً \_ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:

قد تكون المسائل المثارة أو الأحداث البارزة التي تستير اهتمام المجتمع . دفعه إلى تبني وجهات نظر عددة بشأنها، ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي، فالإجراءات أو السياسات البديلة التي من شأنها تحقيق قدر أكبر من عدالة التوزيع بين جماعات وقطاعات وأفراد المجتمع، أو التي من شأنها تلطيف حدة معاناة هذه الجماعات، أو التي من شأنها بعث أو إحياء أو إيقاظ أو تمبتة رموز ومعاني وقيم يمجدها الأفراد ويقدرونها، مثل هذه الإجراءات أو السياسات البديلة لا بد وأن تحظى باهتمام قطاعات المجتمع الرئيسية، ويفترض أنها تمثل مثيرات أو منبهات تدفع إلى استجابة في شكل محدد قد ينبلور ليصبح رأياً عاماً له نتائجه وتأثيراته.

والرأي العام هو الذي يرسم سلم المراتب الاجتماعية، فيرفع من مكانة المتقفين أو العسكريين، وقد تصل إحدى هذه الجماعات والطبقات إلى السلطة فتعمل على تكريس آرائها وتوجيه بقية المجتمع وجهة تنفق ومصالحها وأهدافها. وكل من هذه الجماعات والطبقات والمهن لها سماتها الخاصة وظروفها وأوضاعها التي تنعكس على تفضيلاتها ووجهات نظرها،

فالفلاح يرتبط بالأرض، ويعير عادة عن قسكه بالمادات والقيم التقليدية، ويوصف بندرة الإمكانيات وانخفاض مستوى الخيرة الفنية والطموح والوعي خصوصاً إذا قورن بالعامل الفني، فالعامل أكثر وعياً وخيرة، ويتوقع أن تكون لديه قدرة أكبر على التضامن والتكتل خلف زعامات العمال. أما رجال التجارة والصناعة والبنوك فأقل عدداً لكن تأثيرهم السياسي يفوق عادة وزنهم الكمي، وقد تظهر هذه الجماعة أنانية في مطالبها وسياساتها المفضلة، وابتعاداً عن مصالح المجتمع الواسعة(١٠٨٨).

وقد تواكب الخطوط الفاصلة بين الطبقات خطوط تفصل بين جماعات دينية أو لغوية أو سلالية في المجتمع نما يعرقل قيام رأي عام قومي متماسك(١٩٠)، وتعاني كثير من المجتمعات النامية من هذه الظاهرة، ولم تسهم عمليات التغير الاقتصادي والاجتماعي في أغلب هذه المجتمعات في تبلور أوضاع ووهي وعلاقات الطبقات والجماعات فيها<sup>(٢٠)</sup>، كيا لم تسهم هذه العمليات في تهذيب الاختلافات اللغوية والسلالية والطائفية في كثير من الحالات، فأصبحت هذه الاختلافات لا تهدد تبلور رأي عام قومي فعال فقط، بل وتهدد تكامل الدولة ويقامها القومي ذاته.

يمكس الرأي العام عادة وجهات نظر جيل يريد المحافظة على ما تعود عليه من قيم ومعايير وغاذج وسلوك، لكنه أيضاً قد يمكس تفضيلات أجيال الشباب، وعموماً فإن علاقات الأجيال في المجتمع تضع بصمات وتأثيرات واضحة على شكل الرأي العام، وشكل التتاثيج السياسية التي يطرحها.

قد يحظى كبار السن، أو جيل الآباء، بالاحترام والثقة والمكانة الرفيعة، فيؤدي هؤلام دوراً مركزياً في تشكيل الرأي العام وتوجيهه (٢٠٠١)، لكن نموذج العلاقات بين الأجيال في المجتمعات الحديثة يشير إلى أهمية متزاينة للأجيال الجدينة. إن توزيع الأدوار والمناصب في هذه المجتمعات لا يكون على أساس متغير العمر، وإنما يكون في المقام الأول على أساس المعرفة والمهارة والتخصص، وأحياناً على أساس الانتخاب والثروة أو على أساس الانتهاء الطبقي أو الاجتماعي أو الأسري، الأمر الذي يؤكد تدهور الأهمية النسبية لمتغير العمر عموماً، وللشباب بوجه خاص، كمعيار بتولي الأدوار والمناصب العامة.

ويرتبط المجتمع الحديث بالعديد من حركات ومنظمات الشباب، لكن التبلور الكامل لهذه المنظمات لم يأخذ مداه في هذا المجتمع، والتنظيم الاجتماعي والسياسي للشباب، والتعبير عن تفضيلاته ووجهات نظره، لم يقدر لها أن تحظى بالشرعية الكاملة.

لم تتح المجتمعات المعاصرة إذن قنوات منظمة شرعية يمارس من خلالها الشباب التعبير عن رأيه ، ويرفع صوته معبراً عن تفضيلاته لتتكامل بشكل فعال مع الرأي العام الوطني. وفي كثير من الأحيان فإن التحولات الجلزية التي تشهدها هذه المجتمعات تكرس الفجوة بين الأجيال، وتبدو كثير من قيم واتجاهات وأفكار والأباء من طراز عتيق في نظر الشباب، لأن هؤلاء الآباء يتتمون لعهود قديمة (٢٣). إن لذى الأجيال الجديدة حاجات نفسية بضرورة أن يكونوا غنلفين عن آبائهم، وعمن يكبرونهم سناً، وحيوية هذه الأجيال ومطاعها قد تؤدي المن.

أولاً: الميل في شغف إلى المعاير والقيم العصرية، ليشتوا اختلافهم وتميزهم، وأحياناً تفوقهم، على الآخرين. وقد يتجاهلون ثقافتهم، وملامح هويتهم القومية(٢٣٠)، مما يدفع المجتمع إلى أزمة هوية تنعكس على مؤسساته ووظائفه، وعلى انتهاء أبنائه وتفضيلاتهم وتوجهاتهم الأساسية. ثانياً: التطرف في الرأي، وأحياناً التمرد والعنف، خصوصاً إذا ما صادف الشباب تحديات قاسية، وإذا ما تضافرت العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حالة الإحباط ولتكريس الفجوة بين الأجيال. فتصبح تفضيلات وآراء الشباب تعبيراً عن مزيج من الغضب والرفض، وقد يتجاوزون حدود التعبير ويلجاون إلى مظاهر للعنف المادي ضد المجتمع(٢٠).

تشير حيوية الشباب وقوته الدافعة إلى أن هذه الفئة من المجتمع يكنها أن تؤدي دوراً نشطاً في تشكيل الرأي العام وفي فاعليته، وهذا يعني أن فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة لا تسهم في فاعلية الرأي العام على نحو متساو. ويؤكد هذه الحقيقة نتائج المدراسات التي أجريت وثبت من خلالها أن المناصر الأكثر دخلاً، والأكثر تعليهًا، والأكثر تميزاً في مركزها المهني والاقتصادي والاجتماعي هي الأكثر نشاطاً ومشاركة في الحياة السياسية، حيث يرجح أن تساهم هذه المناصر أكثر من غيرها من فئات المجتمع الأخرى في المناقشات والاجتماعات المختلفة وفي عمليات التصويت والاستفتاءات والانتخابات وغيرها(٢٠٥٠).

وقد سبق أن أكد ليست أن الأفراد يقبلون على المشاركة في هذه الأنشطة إذا كانت مصاحهم واهتماماتهم تفرض عليهم ذلك، أو إذا وجدت ضغوط اجتماعية تدفعهم لذلك. وأكد أن الأمة عندما تواجه أزمة، أو تصادف تغيرات أساسية في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو في وضعها الدولي ومكانتها على خريطة المالم السياسية، فإن مستوى اهتمام ومشاركة مواطنيها يتزايد. وأن تحقيق هذا المستوى من الاهتمام والمشاركة يتطلب أساساً تليية حاجات الفرد والتي في مقدمتها:

- ألى الحاجة إلى ضمان دخل ملائم، بعيث يمكن للفرد، والمجتمع، أن يواجه مشكلات ارتفاع الأسعار، والبطالة، وتدهور قيمة العملة الوطنية.
- (ب) الحاجة إلى عمل يرضي صاحبه، عمل يحقق للفرد التعبير عن ذاته دون إكراه أو تعسف، ومجرره من الاغتراب والسلبية.
- (ج) الحاجة إلى مركز في الجماعة يضمن للفرد اعترافاً بقيمته كإنسان، ولا يحط من شأنه
  أو يضعه موضعاً مهيئاً في علاقاته الاجتماعية(٢٠).

تتوقف التناتج السياسية للرأي العام إلى حد كبير على نوعية العناصر الاكثر نشاطاً واهتماماً في الحياة السياسية، وهي العناصر الاكثر دخلاً وتعلياً والتي تتميز في مواردها وفي مكانتها، وهؤلاء هم في الواقع اللين يرجح قيامهم بتوصيل تفضيلات الجماهير إلى النخبة السياسية، والتي يتوقع منها أن تستجيب لهذه التفضيلات. والنتائج السياسية للرأي العام وفق هذا المنظور تتوقع على عاملين: أولاً: مدى مطابقة التفضيلات ووجهات النظر التي تصل إلى النخبة السياسية، وذلك من خلال عناصر المجتمع الأكثر اهتماماً ومشاركة، للتفضيلات ووجهات النظر والمطالب الحقيقية لقطاعات الجماهير الواسعة. وقد أثبت سيدني فيربا ونورمان ناي أن هناك اختلافات واضحة ومظاهر للتباين بين إدراكات ومطالب وتفضيلات العناصر الأكثر نشاطاً واهتماماً، وتلك الأقل في نشاطها واهتمامهالالالال

ثانياً: الطريقة التي تستجيب بها النخبة السياسية، وصانعو القرار، لهذه التفضيلات والمطالب. فكلها كان أعضاء النخبة أكثر استجابة وحساسية لأراء وتفضيلات أولئك اللين هم أكثر نشاطا واهتماماً في الحياة السياسية، حينئل فإن الاختلافات بين آراء الجماهير وآراء هؤلاء الاكثر نشاطاً ستكون ذات مغزى أهم وأكبر، ذلك لأن التأثير على سلوك وتفضيلات النخبة لا يكون مصدره مطالب الجماهير العريضة، وإنما مطالب فئة محدودة بمثلها ذوو المكانة الاقتصادية والاجتماعة الاكثر ثميزاً.

معنى هذا أن النتائج السياسية للرأي العام تتحدد ــ جزئياً ــ عل أساس:

١ \_ من يشترك في الأنشطة السياسية.

٢ \_ الفاعلية المحتملة لهلم الأنشطة وما تطرحه من آثار.

إن نتائج الرأي العام محصلة لمجموعة متشابكة ومتفاعلة من المتغيرات والعوامل المؤثرة، فالاعتبارات الطبقية أو الجيلية أو النفسية لما أهميتها، وكذلك اعتبارات الجنس أو النوع (ذكر / أنثى) فقد لوحظ انخفاض نسبة المشاركة في مختلف دول العالم بين النساد ٢٠٨٠.

# ثالثاً \_ النظام السياسي:

تسعى غتلف النظم السياسية إلى تدعيم شرعيتها قانونياً وسياسياً من خلال كسب تأييد الرأي المام، والتحرك وفق ما يفرضه من إطار عام للحركة السياسية، ووفق ما يساير انجاهاته الحقيقية. قانونياً يسعى كل نظام إلى الحركة وفق قواعد القانون، وسياسياً وفق توقعات الجماعة وضميرها العام، هكلا يصبح الرأي العام بمثابة القوة المحركة للنظام السياسي، حيث يفترض أن قواعد القانون في الجماعة تعبر عن تفضيلاتها وعقلها وضميرها العام، وأنها تلبي مطالب وتوجهات الرأي العام (٢٩٥).

إن حركة النظام السياسي قد تستمد شرعيتها من مصادر عديدة متنوعة: كالقيادة التاريخية، أو الأوضاع الثقافية والمدينية، أو العنف والإكراء بمظاهره ومؤسساته المختلفة: الجيش والشرطة، أو الإقناع بمسالكه وأدواته المعديدة، وفي مضدمتها وسائل الاتعسال

الجماهيري. وكل هذه المصادر التي يستند إليها النظام السياسي في شرعيته تدور في النباية حول، وفي إطار وظيفة الرأي العام. فالرأي العام هو الذي يعطي القيادة التاريخية مكانتها ويمنحها الفرصة لمتأثير والفاعلية، وهو الذي يُسبغ المهابة والاحترام والتقديس على هوية المجتمع وثقافته القومية وتراثه وقيمه الدينية، وهو الذي يفرض نظاماً عاماً للجماعة ويفرض استخدام العنف والإكراه ضد الخارجين عن هذا النظام العام، وهو الذي يقرر الرضا والاقتناع والقبول، أو الرفض والاستنكار والاستياء، وهو الذي يقدر إنجازات النظام السياسي ويسبغ عليه الشرعية في النهاية (٣٠٠).

إن الاختلاف الواقعي بين النظم السياسية المعاصرة ليس على النحو المبالغ فيه الذي صوّره كثير من الكتّاب (٢٦٠). فالنظم السياسية، بغض النظر عن اختلاف تصنيفاتها الأيديولوجية أو الجغرافية أو التاريخية، تسعى دائيًا إلى اكتساب هالة من الشرعية، وإلى ترتب حركتها وفق ما يفرضه الرأي العام. ولا يجرؤ نظام على التنكر للرأي العام الوطني بشكل سافر صريح. صحيح أن بعض النظم تتيح الفرصة المواتية لقطاعات واسعة من المجتمع للوصول إلى مراكز التأثير السياسي وصنع القرار، وبعضها الآخر تتضاءل فيه مثل هذه الفرص(٣٦٠)، كما أن هناك نظايًا انتقالية تماني من موجات متنالية للتغير دون أن تصل إلى شكل عدد. لكن هذه الاختلافات لم تصل إلى درجة غياب تأثير الرأي العام أو انعدام فاعليته ونتائجه السياسية.

إن مظاهر التفاعل والترابط مماً والعمل في حركة جماعية \_والتي يفرضها الرأي العام \_ قائمة ويمكن تتبعها في كل مجتمع، وإن اختلفت في درجة وضوحها واستمراريتها. فهذه المظاهر قائمة الوم في المجتمعات الديمقراطية، وفي ظل النظم الفاشية والنازية لم تفلح عاولات تدميرها والغائها اللهم. وهتلف دول العالم اليوم تشهد هذه المظاهر بدرجة أو بأخرى من درجات التأثير والفاعلية.

كذلك فإن مظاهر تخطي القنوات النظامية في التمير عن رأي وتفضيلات جاعات معيد داخل النظام السياسي، وما يرتبط بهله المظاهر أحياناً من عنف أو مناورات سياسية، لا يخلو منها نظام سياسي معاصر. بل ويؤكد أحد الكتاب ــ ريتشارد روز ــ أن كثيراً من المعارضين في الدول الديقراطية المتقدمة صناعياً قد لا يعتمدون على صناديق الانتخابات كقنوات للتمير عن وجهات نظرهم وتفضيلاتهم، ويلجأون إلى مظاهر العنف، ويشير إلى أن هذه المسمة تعد قاسيًا مشتركاً بين هذه الدول ودول العالم الاخرى(٣٠).

ويتجه معظم كتّاب ومنظري فكرة والنخبة السياسية، إلى التأكيد على الدور المتيمز الذي تتمتع به هذه النبخة، وقدرتها على تحقيق مطالبها وأغراضها الحاصة بها من خلال الدعاية الذكية وإجراءات الإكراه والمناورة. ويعتقد موسكا أن كبار الزعهاء الحزبيين يمثلون أقلية منظمة في الدول الديمراطية تفرض إرادتها دون أي سند شرعي أو نظامي، ويكون ذلك عادة من وراء الكواليس(٢٠٠). وهناك من يؤكد خطورة عمليات شراء الأصوات وتزوير نتائج الانتخابات وصورية الإجراءات السياسية في كثير من الدول التي ترتبط بسيطرة دكتاتورية أو أوليجاركية مهيمة.

تحدد مكونات النظام السياسي شكل ونتائج الرأي العام إلى حد كبير، وهذه المكونات 
تثير العديد من التساؤلات بشأن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع والتي قد تشجع الأفراد 
على المشاركة والاهتمام أو تدفعهم إلى العزوف والانسحاب والتقوقع، وبشأن المؤسسات 
السياسية والابنية والهياكل القائمة في المجتمع، وهل تمارس دورها بفاعلية، وهل ترتبط 
بوظائف حيوية يفرضها الرأي العام \_ كالتعبير عن المطالب والاتصال من القيادة إلى الجماهير 
ومن الجماهير إلى القيادة \_ أم أنها ذات طابع شكلي تفتقر إلى مقومات الأداء الفعال، وأخيراً 
بشأن عمليات صنع القرار واتخاذ السياسات وهل تحتكر هذه المعليات دوائر ضيقة تمزل 
نفسها عن التيارات والقرى الأساسية والقطاعات العريضة في المجتمع، أم تعبير هذه 
المعليات عن مطالب وتفضيلات وقيم هذه التيارات والقطاعات؟

إن تحقيق التتاثيج السياسية للرأي العام، وتشكيل هذا الرأي العام ذاته، مسألة لصيقة بكونات النظام السياسي بما يضمه من قيم ومؤسسات وعمليات لصنع القرار. وهذا النظام ذاته لا يقومفي فراخ، ولا بمثل انقطاعاً في مسيرة المجتمع التاريخية، إنه محصلة تطورات وجزء من كل متفاعل تتشابك فيه الموامل الاقتصادية والاجتماعية، والأحداث والوقائع والتطورات الجلزية، ومن ثم فإن النتائج السياسية للرأي العام هي ثمرة لهذه التفاعلات جمعاً، ونتائج لخبرة المجتمع، ولموامل التنافس والمساومة والتوفيق بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ف.

# الحركة السياسية المعبرة عن الرأي العام:

قد تأخذ هذه الحركة شكلاً مباشراً، وذلك عندما يجاول المواطن التعبير عن رأيه والتأثير بمفرده، سياسياً واجتماعياً، أو بالاشتراك مع الآخرين، وفق ما يفرضه هذا التعبير. كيا قد تأخذ شكلاً غير مباشر، فتجري حركة الفرد في إطار جاعة أو مؤسسة أو تنظيم. ولا شك أن هذا التقسيم للحركة المعبرة عن الرأي العام لا يخلو من تبسيط، وأحياناً تعسف، لأن حركة الفرد وسلوكه العام قد لا يمكن الفصل والتعبيز بينه عندما يكون في إطار عمل جاعي منظم، أو يكون منفرداً ومعزولاً عن غيره من أفراد آخرين. والعمل في إطار مؤسسة أو جماعة منظمة ليس في التحليل الآخير سوى عمل لأفراد ووحدات منعزلة تتكون منها هذه الجماعة. وقبول هذا التقسيم الثنائي للحركة المعبرة عن الرأي العام، رغم ما يجمله من تبسيط وتعسف، هدفه توضيح ظاهرة هي يطبيعتها معقدة ومتشابكة، وهي ظاهرة والسلوك السياسيء، والذي ينهم أساساً للتعبير عن تفضيلات واتجاهات الرأي العام.

# أولاً \_ الحركة المباشرة:

تتراوح مظاهر هذه الحركة المباشرة ابتداء من تقديم الالتماسات والمطالب والشكاوي من الغرد إلى المسؤولين أو إلى رؤساء تحرير الصحف أو غيرهم من شخصيات تمثل منافذ يستهدف الفرد الوصول إليها، وانتهاء بمساهمة الفرد في عمليات التصويب والاستفتاءات والانتخابات العامة، وما يرتبط بهذه العمليات من أنشطة كحضور المؤتمرات السياسية وتنظيم الحملات الانتخابية وإجراء الاتصالات التي يبادر بها المواطنون وغير ذلك.

وتمثل هذه الحركة المباشرة أهمية رئيسية في تحقيق التنافج السياسية للرأي العمام لما تنصمنه من عنصرين:

أقطمها: المعلوصات التي تسفر عنها، كالتتاثيج التي تسفر عنها الانتخابات أو الاستفتاءات، أو التي يمكن الاستدلال عليها نتيجة نكوار شكاري المواطنين، أو تدفق مطالبهم بشكل ملحوظ. وهذه المعلومات تكشف عن اتجاهات الرأي العام في منطقة جغرافية معينة، أو في إطار سكان حي من الأحياء أو على مستوى الدولة أو الأمة، ولا يعتد هنا بحركة الفرد المنفصلة، وإنما تكتسب هذه الحركة مغزاها عند تكرارها ووصولها إلى درجة معينة من الكتافة والشيوع في الجماعة.

ثانيها: المحافآت والجزاءات التي تترتب عليها، فالانتخاب والاستمتاء برتبطان بتتاثيج عددة قد تفرض استبعاد مرشح معين أو التخلي عن سياسة معينة واستبدالها بسياسة أخرى. معنى هذا أن الحركة المباشرة تفرض قبوداً وضعوطاً على الحياة السياسية والاجتماعية، وعلى صانعي القرار في المجتمع، ومن شأن الاستجابة لهذه الحركة تخفيف حدة هذه الضغوط وتلطيفها، أو تلاشيها وتجنب ما قد يترتب عليها من آثار غير مرفوية (٣٠).

ورضم تعدد مظاهر الحركة المباشرة إلا أن أهم هذه المظاهر يتمثل في الانتخابات، والعنف.

ترجع أهمية الانتخابات إلى أنها وسيلة يصبح المواطن العادي من خلالها قادراً في حالة نجاحه فيها وكسبه عدد الأصوات المحدد على أن يصبح من أعضاء النخبة. وتكور هذه الوسيلة دورياً، الأمر الذي يفرض على أصحاب المنصب أن يمارسوا أدوارهم بما يتقل وتفضيلات الجماهير وذلك لضمان الفوز في الانتخابات عند إجرائها مرة أخرى.

ورغم أهمية الانتخابات في الحياة السياسية المعاصرة، فإن المناقشات والخلافات تثور

بشأن هذه الأهمية. فالمواطن العصري ليس لديه عادة ذلك, القدر الضروري من الاهتمام، والمعلومات بشأن البدائل والسياسات والبرامج التي يطرحها المرتسحون، والمعرفة بشأن المسائل المثارة(٣٧). ومن ناحية أخرى لا تشكل الانتخابات أداة فعالة لفرض وتحقيق مطالب وتفضيلات الرأى العام، وخصوصاً في حالات منها:

- إ \_ قد تطرأ أحداث أو تثار مسائل أو تنشأ تفضيلات جديدة بعد انتهاء الانتخابات.
- ٢ \_ وقد تبر مسائل فنية متخصصة لا تحفق باهتمام الهيئة الناخبة، أو تتطلب معلومات وخبرة ودراية ومعالجة لا تتوافر لدى الناخب العادى.
- ج. وهناك مسائل ملحة قد تنور، فتلجأ الجماهير إلى النخبة وتتطلع إليها في شفف انتظاراً
   لما تطرحه النخبة من بدائل تختار إحداها(٣٠٨).

ومع ذلك يظل للانتخاب أهميته كوسيلة تلجأ إليها الجماعات المختلفة في عملية إسناد المتاسب العامة بها إلى أنسخاص جدد، وتحظى هذه الوسيلة عادة باهتمام ومشاركة نسبة كبيرة من أبناء المجتمع، وذلك على عكس الأنشطة السياسية الأخرى والتي لا تمارسها عادة إلا نسبة أقل (٣٠).

وقد تأخذ الحركة المباشرة شكل المتف من قبل أقراد أو جماعات بهدد التوازن الاجتماعي القائم، يكون قوامها أقلية ثقافية أو لغوية أو سلالية، أو عناصر متطوقة من مهن أو أجيال أو طوائف يختلف حجمها وأثرها من مجتمع الأخو. وقد لا يكون مصدر العنف أقلية أو عناصر متطرفة تعمد إلى إثارة التوترات، وإنما قد يكون مصدره حالة القلق التي تصاحب عادة التغيرات الجلوية السريعة وما يصاحبها عادة من مشاعر بالمرارة والاغتراب والتعزق والتنسيق أو الصراع في القيم وغافج السلوك(٤٠٠)، وهذا يغرض على المجتمع التخطيط والتنسيق، وربما الإبطاء، في عملية التغير، كما يقرض قدراً أكبر من المرونة والتكيف، وقدرة على الضبط والتنظيم، وفاعلة في وسائل الإنتاع التي يلجأ إليها المجتمع.

# ثانياً ــ الحركة غير المباشرة:

تتنوع تنوعاً ضمخيًا تلك المؤسسات والتنظيمات التي تمثل قنوات للحركة الجماعية المنظمة في التعبير عن الرأي العام وفي طرح نتائجه السياسية. فالبرلمانات، والأحزاب السياسية، والنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية وغير المهنية، وأيضاً الإدارات والمكاتب المبيروقراطية، والمؤاورات وغيرها تدخل في إطار هله القنوات.

وتعد البرلمانات، أو مجالس السلطة التشريعية في غتلف النظم السياسية، ذات أهمية

وحساسية خاصة للرأي العام، حيث يتوقع من أعضاء هذه المجالس أن بمثلوا أعضاء دوائرهم الانتخابية، فهم أقرب إلى هذه الدوائر، فضلًا عن كونهم من أبناء تلك الدوائر أصلًا، ومن ثم يفترض في سلوكهم وفي نشاطهم العام أن يعبروا عن آراء دوائرهم.

لكن هذا التوقع أو الافتراض بأن عضو البرلمان يتصرف دائيًّا وفق تفضيلات الجماهير. ترد عليه تحفظات عديدة:

- ل. فهذا التوقع يستند إلى افتراض ضمني بتوافر إدراكات صحيحة وواضحة ومعقولة لدى عضو البرلمان عن آراء ناخبيه وتفضيلاتهم. وقد ثبت من الوجهة العملية صعوبة توافر مثل هذه الإدراكات.
- ٢ \_ يتفق العلماء والباحثون بشأن وجود اختلاقات بين تفضيلات وآراء عضو البرلمان وتفضيلات وآراء أبناء دائرته الانتخابية(١٠). فضلاً عن ذلك فإن هذه الاختلافات تتفاوت في مداها تفاوتاً شديداً من مشألة لأخرى من المسائل التي يثار بشابا الرأي العام.

إن السلوك السياسي لعضو البرلمان ذات طبيعة أكثر تعقيداً. إنه لا يعكس متفيراً وحيداً مهما كانت أهمية هذا المتغير، فهو نتاج لتفاعل العديد من المتغيرات: آراه أبناء دائرته، المناخ العام في المجتمع، وفي المجلس ذاته، عمليات التوفيق والحلول التوفيقية الموسط، تأثيرات القيادة السياسية، وغيرها من مؤثرات قد تبعد هذا السلوك من أن يعبر عن الرأي العام للهيئة الناخبة في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية.

وتختلف أهمية السلطة التنفيذية وعلاقتها بالرأي العام ونتائجه باختلاف وضعها النسبي وعلاقاتها داخل النظام السياسي، وما إذا كانت تضم زعماء من البرلمان، أو ترتبط بعلاقات مباشرة برئيس الدولة، أم ترتبط بأوضاع خاصة مميزة تختلف من نظام لاخر.

والأحزاب السياسية قد تلعب دوراً أساسياً في تحقيق النتائج السياسية التي يفرضها الرأي العام، خصوصاً عندما تثبت هذه الأحزاب تكيفها وموامنتها لظروف المجتمع، وتستطيع التعبير عن الآراء ويلورتها بشكل واضع عمد، وتعزيز الاتصال السياسي بين النخبة لنقل هذه الآراء إلى النخبة وإقناع الجماهير لها.

لكن هذا الدور الأساسي الذي تلعبه الأحزاب يتطلب العديد من الشروط:

١ - يأخذ التعبير عن الآراء بشكل واضح عمد من قبل الحزب طابع «البرنامج»، ويصبح على الأحزاب أن تقدم للجماهير «برامجها» ليختار الأفراد من بينها، مما يعني ضرورة وجود حد أدنى من التنوع في هذه الآراء أو البرامج.

- ٣ \_ يمنح المواطن صوته وتأييده \_ أو يسحبه \_ استناداً إلى الموازنة بين برامج الأحزاب والمشحين، وإنجازاتهم، ومعنى هذا أن المواطن لابد وأن يكون على قدر من الاهتمام، ومن المعرفة والإلمام بانشطة ويرامج وشعارات مختلف الأحزاب.
- ٣ ـ يجب أن تكون الاحزاب مسؤولة، بمعنى النزام قياداتها ببرامج وشعارات أحزابهم،
   خصوصاً عند توليهم المناصب العامة(٢٠٠).

والنقابات والاتحادات والجمعيات المختلفة داخل المجتمع لها الهميتها كذلك في التعبير عن آراء أعضائها الذين تربطهم روابط الانتهاء إلى مهنة واحدة \_كاتحادات العمال أو نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين \_ أوروابط تدور حول مصلحة واحدة أوفكرة يؤمن بها الأعضاء \_ كجمعيات حقوق الإنسان أوحقوق المرأة أو المحاربين القدماء، أو محاربة التلوث، أو معاداة التسلح النووي وغيرها.

وترجع أهمية هذه الاتحادات والتنظيمات، المهنية منها والفكرية، إلى قيامها بوظيفة التمبير عن والرأي العام النوعية، أي الرأي العام لفظاعات معينة داخل المجتمع، كفطاع المرأة أو أساتلة الجامعات أو الصحفيين وغيرهم من جاعات وفئات تنتظم فيها بينها من خلال هله الاتحادات والنقابات والجمعيات. وتستطيع هذه التنظيمات أن تقدم آراء جديدة، وأن تثري الحوار العام في المجتمع، وترفع من درجة الاهتمام والمشاركة، وأن تسهم في تحقيق التكامل بين الرأي العام النوعي للقطاعات والمهن والجماعات المختلفة، والرأي العام القوعي.

لكن أهمية هذه التنظيمات، والارتفاع بستوى أداثها الفعلي، يتوقف على عوامل عديدة:

- ا الكثير من المواطنين ليسوا أعضاء في هذه التنظيمات، ففي أكثر الحالات تفاؤلاً تبلغ نسبة المواطنين الاعضاء في هذه التنظيمات ٢٥ ٪ فقط، بينها ٧٥ ٪ من أبناء المجتمع ليسوا أعضاء. وفي أسوأ الحالات تغيب هذه التنظيمات عن الحياة السياسية، أو توجد بشكل هامشي، دون فاعلية تذكر.
- ب إن نشاط الأعضاء في هذه التنظيمات يكون في أغلب الحالات محدوداً وفي نطاق ضين خصوصاً النشاطات ذات الطابع السياسي.
- ٣ ــ تنشأ في معظم الأحيان فجوة بين آراء وتفضيلات قيادات هذه التنظيمات وآراء وتفضيلات جاهير الأعضاء فيها.

معنى هذا أن الرأي العام التي تتبناه هذه الجماعات والتنظيمات لا يعبر من حيث

الراقع، في حالات كثيرة، عن رأي الجماهير، وعلى وجه التحديد فإنه رأي عام نوعي يقوم بصياغته والإعلان عنه مجموعة صغيرة في الجماعة أو التنظيم عن يبرز نشاطهم واهتمامهم في الحياة السياسية(<sup>47)</sup>.

# هل تكفى المؤسسات

# لتحقيق النتائج السياسية للرأى العام؟

لكي يصبح الرأي العام حجر الزاوية في العملية السياسية، ولكي تتحقق التتاثج التي يغرضها، فإن المؤسسات السياسية وحدها لا تكفي. إنها أحد الشروط والمتطلبات الأساسية لقيام رأى عام فعال مستنبر، لكتها ليست الشرط الوحيد.

إن المؤسسات يمكنها أن تعطي أهمية مركزية لإتجاهات الرأي العام في أدائها لدظائفها، فتستمم إلى إرادة الشعب المعبر عنها، وتستجيب لها<sup>43)</sup>. لكن هذا يفترض:

 أن يكون المواطن على قدر من الحكمة والمعرة أو الإلمام بالمعلومات وبالمسائل المثارة بشكل صحيح دون غموض.

٧ ــ أن يجري توصيل تفضيلات هؤلاء المواطنين إلى القيادات ومراكز صنع القرار.

٣ ــ أن تستجيب هملم القيادات والمراكز لتلك التفضيلات، فتنعكس في سلوكها وقراراتها.

ومعنى هذا أن النتائج السياسية للرأي العام رهن بدور حيوي يقوم به المواطن، وهو دور يتطلب من هذا المواطن أن يكون واعياً، ومليًا بخبريات الشؤون العامة في مجتمعه، وما يرتبط بها من معلومات وحقائق<sup>(ها)</sup>. أما المواطن الذي يفتقر إلى هذا الوهي والمعرفة فإن حركته عاجزة دائيًا، وتأثيره هامشي ضيق.

إن مناخ الرأي العام، وفاعلية المؤسسات، ورعي ومعرفة المواطن واهتمامه بشؤون بلده وأمته تمثل حلقات متتابعة لا بد من اكتمالها لكي تتحقق النتائج السياسية التي يفرضها الرأي العام.

0 0 0

### الهموامش

- (١) انظر: د. عبدالففار رشاد: الرأي العام \_ دراسة في النتائج السياسية. (القاهرة، مكتبة نهضة الشرق.
   ١٩٨٤)، الفصل الأول.
- (٢) وتحظى دراسة العام باهتمام خاص ليس فقط على مستوى العلياء والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث،
   بل وأيضاً على مستوى القيادات ورجال السياسة. راجم:
- Daniel Katz et al. (eds.) Public Opinion and Propaganda (New York; Holl, Rinchart and Winston, Inc., 1964), P. IC.
- D.E.G. Plowman, Public Opinion and the Rolls. in: Martia Bulmer (ed.) Social Policy Research (New York: The Macmillan Press, Ltd., 1978), pp. 87-88.
  - (٣) تمثل السياسة تفاعلاً بين أبعاد ثلاثة: قيمية، وسلوكية، ويناثية.
     انظر في تحليل هده الأبعاد:
  - David E. Apter, Political Change (London: Frank Cass & Co., Ltd., 1973), P. 3, pp. 8-9.
- (٤) لمزيد من التفصيل حول تعريف الرأى العام، راجم د. عبدالغفار رشاد، مرجم سابق، الفصل الأول.
  - (٥) انظر في ذلك:
- Herbert Blumer, Public Opinion and Public Opinion Polling, in: Daniel Katz et al. (ads). op.clt., pp. 72-73.
  - (١) انظر:
- Jean S. Black, Opinion Leaders: Is Abyone Following? The Public Opinion Quarterly.
   Vol. 46 No. 2 (Summer 1982), pp. 169-176.
- (٧) قد نقع أحداث أو تتكشف أنباء أو مطومات ووقائع تدفع العناصر المعارضة للرأي العام أو المحايدة والمترددة إلى تعديل موفها وتبنى وجهة نظر الغائبية عن اقتنام. انظر:
- Harold Lasswell & Abraham Kalpan, Public Opinion and General Interests, in: Daniel Katz et al. (eds.) op.cls., p. 66.
- Katl WI Deutsch & Richard L. Merritt, Effects of Events on National and International (A)

  Images. in: H. Kelman (ed.) International Behavior (New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc.,
  1966), pp. 135-136.
- وانظر أيضاً نتائج الدراسة التي أجراها ليبست على طلاب جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة لمان أهمة وتأثير الأزمة في تكوين الرأي العام:
- S.M. Lipset, Opinion Formation in a Crisis Situation, in: Daniel Katz et al. (eds.) op.cit., pp. 596-598.
- وقد أشارت ناتج دراسة أجريت لتبع التغيرات التي حدثت في تفصيلات الأسركيين خلال الفترة من عام 1970 وحتى 1979 إلى أن التغير اللهاجىء في هذه التفضيلات جاء متزامناً مع لأاحداث البارزة في الشؤون الدولية وفي الانتصاد. انظر:

- Benjamin I, Page & Robert Y. Shapiro, Changes in Americans, Policy Preferences, 1935-1979, The Public Opinion Quarterly, Vol. 1 (Spring 1982), pp. 39-40.
- (٩) انظر د. عبدالنفار رشاد: دراسات في الاتصال. (القاهرة، مكتبة نبضة الشرق ١٩٨٤)، الفصل الرابع.
- (١٠) مثال ذلك ما حدث في فضيحة ووترجيت في الولايات المتحدة حيث بلت الحادثة في البداية محدودة الاحمية والإثارة حسط حسة رجال على مين مقر اللجمة القومية للحزب الديمةواطي في واشنطى لـ لكن دور الرائد على بوست، ومن بعدها وسائل الاحمال الجداميرية الاحرى في الولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم، وتركيز الأضواء على تورط الرئيس نيكسون في القضية غير من طلع الحادثة فأصبح لها تأثيراتها الواسعة الرئي العالم الأجريري بل وعلى النظام الأجريري ذات.
- Ecward C. Dreyer, Media and Electoral Cholces: Some Political Consequences of (11) Information Exposure, in: Norman R. Lutt beg. (ed.) Public opinion and Public policy (Homewood, the Dorsey Press, 1974), p. 66.
  - F.C. Barlett, The Aims of Political Propaganda, in: Daniel Katz et al. (eds.) op.cit., p. 465. (11)
- Samuel Huntington, Political Development and Political Docay, in: Claude Welch (ed.) (\V) Political Modernization A Render in Comparative Political Change, (Belmont, California: Wadaworth Publishing Co., Inc., 1971), p. 254.
  - (١٤) ورد ذلك في:
  - Deniis Kavanagh, Political Culture, (London: The Macmillan Press Ltd., 1972), p. 42.
- Martin F. Herz, Some Psychological Lessons From Leaflet Propaganda in World War II, in: (\0)
   Daniel Katz et al. (eds.), op.cit., pp. 543-544.
- Daniel Lerner Communication and Social Systems A Statistical Exploration in History and (\1) Policy, in: J. Finkie & R. Gable (eds.) Political Development and Social Change (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1968), p. 195.
- --- H. Hyman & F. Sheatsley, Some Reasons Why Information Campaigns Pail? in: Daniel Katz (\V) et al. (eds.), op.cic., p. 530.
- (١٨) وهناك من يؤكد أهمية فئات المتثفين بوجه عام في مجتمعهم كفوة انتقادية ضد أوضاع الفساد والمحسوبية، وكفوة دافعة في تكوين رأى عام مستنبر. انظر في ذلك:
- Akhileshwar Jha, Intellectuals at the Crossroads The Indian Situation (New Delhi: Vikaka Publishing House PVT Ltd., 1977), pp. 103-110.
- (١٩) تتركز في بعض الأحيان طواقف دينية أو طبقات اجتماعية داخل أحياء أو مناطق جنرافية في العاصمة أو في الدولة، فتصبح التقسيمات الجفرافية والدينية والاجتماعية متطابقة مما يعزز من تأثيرها في إعاقة تكامل المرأى العمل في الدولة.
  - (٣٠) تنفق في هذا المجال دراسات عديدة تناولت هذه الظاهرة منها:
- J.S. Caleman, Conclusion The Political Systems of the Developing Areas, in: G. Almond & J. Coleman (eds., The Politics of the Developing Areas (Princeton: Prince Univ. Press., 1970), p. 537.

- John H. Kautsky, An Essay on the Polotics of Development, in: J. Kautsky (ed.), Political Change in Underdeveloped Countries (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1965), pp. 18-19 & pp. 22-23.
- (٢٩) هناك من يعتبر ذلك من سمات بعض الدول النامية كيا في عدد من دول آسيا على وجه الخصوص.
  انظد:
- Philip M. Hauser, Some Caltural and Personal Characteristics of the Less Developed Areas in: J. Finkle & R. Gable (eds.), op.cit., p. 60.
  - (YY) أتقار:

- Dennis Kavanagh, op.ctt., p. 36.
- Lucian W. Pye, Politics, Personality and Nation Building: Burma's Search For Identity (New Haven: Yale Univ. Press, 1962), p. 256.
  - -- L.W. Pye, Ibid., p. 258. (YY)
- (٩٤) يقول روبرت شندلر في تعليقه على ذلك: لن يكون مثار دهشة إذن صعود دور الشباب في مظاهر العنف، وفي الحركات الراديكالية، وتمرده ضد معايير المجتمع والسلطة. إن الشباب كثيراً ما يقودون حركات مباشرة ضد الحكومة؛ من مظارهات يكون قيامها عادة الطلاب انظ.:
- Robert Chandler, Public Opinion Changing Attitudes on Contemporary Political and social Issues (New York, R.R. Bowker Co., 1972), pp. 52-113, esp. at p.
- Dennis Ippolito et al., Public opinion and Responsible Democracy, (Englewood Cliffa, New (Ye) Jessey, Frentice-Hall Inc., 1976), p. 231.
  - S.M. Lipset, Political Man, (London, Mercury Books, 1964), Ch. 4. (Y%)
    - (۲۷) ورد في ذلك:
- Kenneth Prewitt, The Recruitment of Political Leaders (Indiana Polis: Bobbs-Merrill, 1970),
   pp. 205-206.
- حيث يؤكد الكاتب أنه ليس المهم الاختلافات بين القيادات وبين الجماهير، وإنما المهم هو تصرف القيادات واتخافها سياسات تنفق وتفضيلا والجماهير.
  - (٢٨) بما في ذلك أكثر الدول الصناعية تقدماً وديمقراطية، حيث تنخفض نسبة مشاركة المرأة في النصويت:
  - S.M. Lipset, Politcal Man, op.cit., p. 202.

- (۲۹) انظر:
- Floyd H. Altport, Toward a Science of Public opinion, in: Daniel Katz et al (eds.), op.clt.,
   p. 51.
- Melvin Small, Historians Look at Public Opinion, in: Melvin Small (eds.), Public Opinion and Historians (Detroit, Michigan: Wayne State Univ. Press, 1970), p. 13.
- (٣٠) يؤكد دينس بيريح أن النظم السياسية تكتسب الشرعية ليس فقط من خلال فاصلية الأداء وعارسة الضيط والإتفاع ، وإغا كذلك من خلال الاستجابة لحاجات الأفراد والممل وفق توقعاتهم والتكيف مع القواعد والقيم المداللة. انظر:

- Dennis Pirages, Managing Political Conflict (London: Thomas Nelson & Sons Ltd., 1976),
   p. 17.
- Gabriel A. Almond, Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics, in: (\*1)
  G. Almond J. Colemann (eds.), op. cit. p. 17.
  - Dennis Pirages, op.cit., pp. 23-24. (PY)
- (٣٣) لم يستطع هئلر ذاته تدمير هذه المظاهر بعد وصوله إلى السلطة في ألمانها، كيا لم يجد خلفاه ستالين في الاتحاد السوفياتي مفراً من الاعتراف بأن البنيان الشيوعي يتكون من أجزاء متعددة ولا يمثل تلك الكتلة المتراصة الموحدة. انظن :
- د. عبدالغفار رشاد: الرأى العام \_ دراسة في النتائج السياسية، مرجع سابق، الفصل الثالث.
  - --- Geraint Parry, Politics Elites (London: George Allen & Unwin Ltd., 1971), P. 31, pp. 37-38. (\*\*\*)
  - D.S. Ippolito, op.cit., pp. 228-229. (P1)
- (٣٧) تشير الدراسات الميدانية إلى أن الناخيين لا يكونون دائيًا على وعمي وإلمام بالسائل السياسية المثارة، ولا يجارسون عند الإدلاء بأصواتهم الثواب والعقاب إزاء المرشحين وفقاً لسجل إنجازات كل منهم وموافقه.

انظ:

--- Donald E. Stokes & Warren E. Miller, Constituency Influence in Congress, The American Political Science Review, Vol. 57 (1963), pp. 45-46.

: Jill (TA)

- D.S. Ippolito, op.cit., p. 225.
- G. Parry, op.cit., p. 37.
- D.S. Ippolito, Ibid., p. 229. (74)
- Shanti Tangri, Urbenization, Political Stability and Economic Growth, in: J. Finkle & (\$\epsilon\*) R. Gable, (eds.), op.cir., p. 317.
  - Dennis Pirages, op.cir., pp. 47-49.
- J.L. Sullivan & R.E. O'connor, Electoral Choice and Popular Control of Public Policy. The (41)
   American Political Science Review, Vol. 66 (December, 1972).
- Phillip E. Converse, The Nature of Belief Systems in Mass Publics, in: David E. Apter (ed.), Ideology and Discontent (New York; The Free Press of Glencoe, 1964), pp. 206-261.
  - D.S. Ippolito, op.cit., p. 7. (£7)

: انظر:

- Ibid., p. 263.
- Norman R. Luttbeg & H. Zeigler, Attitude Conservus and Conflict in an Interest Group: An Assessment of Cohesion, The American Political Science Review, Vol. 60 (1966), pp. 655-666.
  - D.S. Ipploito, Ibid., p. 301. (££)
- (٤٥) تؤكد بعض الدراسات خطورة تفشى ظاهرة عدم الإنام بمجريات الشؤون العامة في المجتمعات

المعاصرة، حتى الصناعية المتقدمة منها، فقد وصلت نسبة من لا يعلمون شيئاً في دراسة أجريت على أفراد عينة في الولايات المتحدة نحر ثلثي أفراد السينة. انظر:

— George F. Bishop, et al., Pseudo-Opinions on Public Affairs, The Public Opinion Quarterly, Vol. 44, No. 2 (Summer, 1980), pp. 198-209.

وتؤكد دراسات أخرى أن جمهوراً متمالًا ومالًا بالشؤون العامة في مجتمعه بدرجة معفولة يمثل قاعدة أساسية للديمقراطية. انظر مثلًا:

— Sidney Kraus & Dennis Davis, The Effects of Mass Communication on Political Behavior (Pennsylvania: The Pennsylvania Univ. Press, 1980), pp. 111-112.

# التعاون الصناي





■ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ■



- تعني بالتندية الصناعية والتعمارن في دول الخليج
   العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريات
   الحديثة في هذه المجالات بصفة عامة .
- تختوي على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب
   الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات وأخبار
   ومؤتمرات . . الخ .
- المحدود عدد من كبار الكتاب المتخصصين في شئون الصناعة والتنمية .
- تصدر أربع مرات سنويا باللفتين العربية والانجليزية .

توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي

4 4 4 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية

الدوحة مقطر

- قيمة الاشتراك السنوى للنسخة الواحدة ٢٠ ريالا قطريا للأفراد أو ٤٠ ريالا قطريا ( أو ما يعادلها ) للوزارات والمؤسسات والشركات .
- ترسل الاشتراكات بشيك مصر في باسم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية . .

# مستوبات وانجاهات الخصوبة والوفيّات في الأردن (١٩٦١-١٩٧١)

فنوزي سهاوينة كامل أبوجَمَابر كلة التجارة / الجامة الأردنية

### غهيد:

ظهرت المملكة الأردنية الهاشمية إلى الوجود في عام ١٩٥٠ مكونة من المنطقة الني كانت تحرف باسم المملكة الهاشمية للن التحرق الأردن (التي كانت تعرف باسم المملكة الهاشمية لشرق الأردن من عام ١٩٥٦ إلى عام ١٩٥٠ و بعدها باسم الضفة الشرقية) ومن المناطق الجلية في فلسطين (الضفة الغربية). أما السهل الساحلي والجليل وشمال سيناه، والتي كانت من المناطق الفلسطينية المخاصمة للاستعمار البريطاني منذ عام ١٩٢٧ وحتى عام ١٩٤٨، فقد استولى عليها المستوطنون اليهود في سلسلة من عمليات الاحتلال العدوانية التي انتهت بإقامة دولة إسرائيل على هماه المناطق في عام ١٩٤٨، وفي حزيران ١٩٣٧، فقد استولت إسرائيل على هماه المغربية وغزة، بالإضوافة إلى ذلك فقد احتلت إسرائيل أجزاء من جنوب سوريا (مرتفعات الجولان) على أثر حروب ١٩٣٧.

كان لهذه التغييرات الإقليمية الأساسية وما سبق كل الحروب العربية الإسرائيلية وما خَلْفته آثار كبيرة على ديموغرافية المملكة الأردنية الهاشمية، وكان أهمها الأثر الذي أحدثته على توزيع السكان بما في ذلك الهجرة بين الاردن وبين بقية العالم والهجرة من الضفة الغوبية إلى الشرقية عبر نهر الأردن. كتنيجة لذلك، فقد تعرضت معدلات نمو السكان في ضفتي

 <sup>(</sup>ه) لم يكن بالإمكان تبيان المستويات الحديث للخصوبة والوفاة في هذا البحث لأنه لم تظهر إلى الآن نتائج
 المسح الديوغرافي في الاردن لعام ١٩٥٨. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الاحصاءات العامة تقوم حالياً بإجراء
 مسح جديد للخصوبة الذي يتوقع أن تصدر نتائجه خلال العادين القادمين.

الأردن لتقلبات كبيرة (الجدول رقم ۱). تعني أهمية الهجرة في تكوين التركيب السكاني للأردن أن استخدام بعض أشكال التحليل الديموغرافي كاستخدام نموذج السكان المستقرين أمر غير مناسب.

يزودنا تعداد المساكن لعام ١٩٥٢ بوصف جيد للسكان بعد وقت الاستقلال بفترة 
تعسيرة. كان سكان المملكة في عام ١٩٥٢ حوالي (١,٣٣) مليون نسمة، وكان حوالي 
(١٩٣٧) ألف أوما يعادل (٥٩) في المئة يقيمون في الضفة الغربية. وقد تضخم سكان 
الضفتين بقدوم فلسطينين أقصاهم الإسرائيليون نتيجة لسلسلة طويلة من أحداث العنف 
قبل حرب ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ يبدو أنه قد هاجر ما لا يقبل عن (١٣٧٧٠٠) أو ربما 
معظم هؤلاء المهاجرين مكاناً لاقامتهم في المناطق التي أصبحت تدعى بالمملكة الأردنية 
معظم هؤلاء المهاجرين مكاناً لاقامتهم في المناطق التي أصبحت تدعى بالمملكة الأردنية 
الهاشمية في عام ١٩٥٠، وفي عام ١٩٥٢، فقد كان (٥٦) في المئة من اللاجئين المسجلين مع 
وكالة الأسم المتحدة لتشغيل اللاجئين (UNRWA) يقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية.

ازداد سكان المملكة الأردنية الهاشمية من ١٩٥٧ إلى ١٩٣١ بمدل (٢,٢) في المئة سنوياً ووصل المجموع إلى (١,٢١) ملون في تشرين الثاني ١٩٦١ . لم يكن هذا النمو موزعاً بنفس اللرجة (الجدول رقم ٢) نظراً لأن منطقة عمان وبدرجة أقل شمال الأردن قد نمت بسرعة كبيرة. فقلت الضفة الغربية بأكملها حوالي (٢٠) في المئة من سكانها لعام ١٩٥٧، وكانت نسبة الخسارة الأعظم في منطقة الخليل. يعزى جزء من هذا الانحفاض في عدد السكان إلى التعديلات التي جرت بعد حرب ١٩٤٨، فقد فقدت العديد من قرى المخان إلى التعديلات التي بحرت بعد حرب ١٩٤٨، فقد فقدت العديد من قرى المفقة الفربية أراضيها بسبب طريقة رسم خطوط الهدنة، كذلك فقد قرر بعض اللاجئين من مناطق فلسطين التي أقيمت عليها إسرائيل أن يقيموا في الأردن أو في أماكن أخرى نظراً لأن احتمال عودتهم إلى مساكنهم الأصلية كان يبدو بعيداً. كانت الكتافة السكانية عموماً ويشكل خاص كتافة السكانية عموماً ويشكل خاص كتافة سكان الأرياف أعلى في الضفة الفربية منها في باقي أرجاء المملكة (الجدول ٢).

ازداد عدد سكان الضفة الشرقية منذ عام ١٩٦١ وما يتبعه بسرعة كبيرة على الرغم من أن حوالي خمسي معدل النمو يمكن أن يعزى إلى عامل الهجرة وبشكل خاص بعد حرب حزيران عام ١٩٦٧.

### مصادر المعلومات:

جرى في الأردن تعدادان للسكان، أحدهما في شباط ١٩٥٧ والآخر في تشرين الثاني 19٦١. لم ينجم عن التعداد الأول سوى عد للأفراد حسب المحافظة ولكن التعداد الثاني كان مخططاً بشكل جيد وتم تنفيذه بعناية. تقول خبيرة الأمم اللكوغرافية هيلدا واندر (Wander, 1966 and 1969) بأن إحصاءات التعداد كانت ذات نوعية جيدة على الرغم من أنها قد تكون أغفلت بعض الأطفال الصفار في التعداد. مجتوي تعداد السكان لعام ١٩٦١ على بيانات عن جميع للواليد من الأطفال وعن الأطفال الأحياء حسب عمر الأم.

لم يجر أي تعداد آخر للسكان منذ عام ١٩٦١ وحتى تشرين الثاني ١٩٧٩ (<sup>٥٥</sup> ولكن تم القبام ١٩٧٦ وقد تضمنا الاسئلة القبام عسمين وهما مسحا الحصوبة لعام ١٩٧٧ وعام ١٩٧٣ وقد تضمنا الاسئلة المعروفة عن عدد جميع المواليد من الأطفال وعدد الأطفال الأحياء. وقد تضمن مسح الحصوبة لعام ١٩٧٦ الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مسح الحصوبة العالمي ـ تضمن أسئلة عن عدد المواليد والوفيات في السنة السابقة للمسح وكذلك عن عدد الأيتام.

يكن الاستفادة من بيانات السجلات الحيوية في الأردن في عمليات التقدير الديوفرافي، ففي عام ١٩٦١، يبدو أنه لم يتم تسجيل سوى ثلث الوفيات وحوالي (٩٠) في المئة من المواليد، وقد تحسن الوفيات وحوالي (٩٠) في وفيات البالغين تقريباً وأكثر من (٨٠) في المئة من المواليد، وقد تحسن الوضع قليلاً في الفترة العلام العلام ولكن نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم كانت حوالي (٨٠) في المئة فقط بينها كانت نسبة حالات الوفاة التي تم تسجيلها أقل من النصف. ويعزى ذلك جزئياً إلى إدخال بعض التغييرات في إجراءات التسجيل أقل من النصف. ويعزى ذلك جزئياً إلى وادخال مدنية جديدة. على أية حال فإن إحصاءات التسجيل الناقصة تنشر بشيء من التفصيل (على سيل المثال، الوفيات حسب العمر والجنس والسبب، وكذلك المواليد حسب عمر الأم، سيل المثال، الوفيات حسب العمر والجنس والسبب، وكذلك المواليد حسب عمر الأم، باستخدام بعض إجراءات التصحيح.

### خصائص السكان:

# (أ) التوزيع الجفرافي:

من أكثر خصائص سكان الضفة الشرقية من الأردن لفتاً للنظر أنهم موزعون بشكل غير منتظم في كافة أرجاء البلاد. فمنطقة عمان كانت تشكّل حوالي (٢١) في المئة من مجموع سكان البلاد في عام ١٩٧٥، ومدينة عمان وحدها كانت تشكل (٣٣,٤) في المئة من المجموع (AURPG, 1979). وصل مجموع عدد السكان في المدن الثلاثة الرئيسية في الأردن عام ١٩٧٥ وهي عمان (٢٥٢٠٠) والـزوقاء (٢٤٤٧٠) واربـد (١٢٨٠٠٠) إلى

<sup>(\*)</sup> لم تظهر نتائجه بعد.

(١٠٧٤٤٠٠) تسمة أي ما يعادل (٥,٥٥) في المئة من مجموع السكان. ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الملدن الثلاثة تقع في شمال وغرب البلاد قريباً من الضفة الغربية. وبالتالي فقد تأثرت بدرجة كبيرة بتحركات السكان السابقة من هناك سواء كانت تهجيراً بالقوة أو هجرة طبيعية عبر تهر الأردن.

# (ب) التركيب السكاني حسب العمر والتوع:

من الخصائص الهامة لسكان الأردن ماكان يتمتع به دائيًّا من صغر السن، إذ يقع حوالي نصف السكان في فئة العمر دون الحاسة عشرة. يبين الجدول رقم (٣) إحصائيات حسب العمر لثلاث فئات أعبار رئيسية، وتظهر الجداول (٤) و (٥) و (٦) التوزيع النسبي للسكان حسب العمر والنوع، وهي مأخوذة من تعداد السكان لعام ١٩٦١ ومن مسحي الخصوبة اللذين أجريا عام ١٩٧٧ ومام ١٩٧٦.

# (ج) القوى العاملة:

كانت نسبة السكان ذوي النشاط الاقتصادي في عام ١٩٧٣ حوالي (٣٠) في المئة فقط من المجموع الكلي. وكان يعزى هذا الانخفاض في نسبة الأشخاص ذوي النشاط الاقتصادي إلى انخفاض معدلات مشاركة الإناث في القرة العاملة، فقد بلغت مساهمة الإناث في القرة العاملة حوالي (٤) في المئة فقط من جموع الإناث في سن (١٥) سنة أو أكثر في أوائل السيمينات ولكنها أخذت في الارتفاع بسرعة بعد ذلك.

كانب مجالات التوظيف للنساء مقصورة تقريباً على مهن التدريس والتمريض ويعض النشاطات الطبية والاجتماعية. ولكن هذه الصورة أخلت في التغير إلى حدما في الأونة الاخيرة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى جهود الحكومة ووسائل الإعلام وغيرها من التطورات التي تشجع مشاركة المرأة في القوة العاملة، كذلك فقد ساهم تحسين التعليم وتطوير المرافق التعليمية في هذا الاتجاه.

### (د) مستويات التعليم:

يوضح الجدول رقم (٧) التحصيل العلمي للقوة العاملة وفقاً لمسح القوى العاملة لعام الموصد الجدول رقم (٧) التحصيل العلمية لتباين بين الذكور والإناث حيث تبلغ نسبة العمال الذكور من مستوى التعليم أعلى من الدراسة الثانوية حوالي (٧,١) في المئة من الإناث على هذا المستوى من التعليم. وهذا يظهر تجمع النساء العاملات في هذا المستوى من التعليم الذي يشمل التدريس والتمريض والحدمات الإجتماعية. هناك تباين مشابه بين الذكور والإناث يمكن ملاحظته في مستوى التعليم الثانوي وفي مستوى التعليم الإبتدائي.

بحلول عام ١٩٧٥ لم تكن نسبة الأمية بين العمال المدنيين خارج نطاق الزراعة تنجا، (٢١) في المئة. من المتوقع أن يكون التحصيل التعليمي عند العاملين في القطاع الزرام وخارجه متفارياً إلى حدما ويشمل نسب شوية عالية للعاملين في مستويات التعليم الدنيا.

### (هـ) الالتحاق بالمدارس:

نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في الأردن نسبياً إذا قورنت مع غيرها في الاقطا الأخرى في المنطقة. على سبيل المثال بلغت النسبة الصافية للمسجلين في للدارس الابتدائية (٩٣,٦) في المئة في العام المداسي ١٩٧٤/١٩٧٣، لإيماث (٩٨,٨٪ للإناث و ٨,٨٪ للذكور). أما في المرحلة الإعدادية فقد بلغت النسبة الصافية للمسجلين في المدارس (٧٣,٧) في المئة للعام المدراسي نفسه (٨٩,٨٪ للذكور و٩,٤٪ للإناث).

تدل هذه البيانات على أن كل الأطفال في مستوى السن الابتدائي تقريباً ملتحقون بالمدارس وأن ثلاثة أرباع السكان في سن للرحلة الإعدادية من كلا الجنسين تقريباً ملتحقون بالمدارس أيضاً.

# مستويات واتجاهات الوفيات:

من الواضح أن هنالك نقصاً في تسجيل الوفيات في الأردن نظراً لأن قسمة عدد حالات الوفاة المبلغ عنها على تقديرات السكان لكل (١٠٠٠) نسمة تظهر أن معدلات الوفيات الأولية الحاصة بالعمر منخفصة جداً. كتتيجة لللك فإن تقدير الوفيات في الأردن يعتمد كلية على طرق تقدير غير مباشرة بما في ذلك تصحيح الإحصاءات الناقصة للوفيات المسجلة.

# (أ) الوقيات حول عام ١٩٦١:

قت لأول مرة في تعداد السكان والمساكن لعام ١٩٦١ الاجابة على أسئلة عن الأطفال الذين ولدوا والأطفال الذين بقوا على قيد الحياة والتي يمكن أن نستخرج منها تقديرات الحصوبة ووفيات الأطفال لفترة ما قبل عام ١٩٦١. إن بيانات سجلات المواليد للمسنوات القريبة من عام ١٩٦١ كاملة تقريباً وتقدر نسبة المواليد الذين تم الإبلاغ عنهم بحدود ٩٥ في المنافزة المعالمين (Wander, 1966) ويللقارنة لم يسجل سوى ثلث الوفيات في هذا التاريخ. أجرت العالمة (Wander) تحليلاً دعوغرافياً دقيقاً باستخدام نتائج تعداد السكان لعام ١٩٦١ ويبانات السجلات الحيوية وتوصلت إلى تقدير نسبة الزيادة الطبيعية في السكان سنوياً على أنها المدل المواليد الأولى حوالي (٤٧) في الألف، أما تقديرها لمدل المواليد الأولى حوالي (٤٧) في الألف، أما تقديرها لمدل المواليد الأولى ا

غكننا الأساليب الديموغرافية الحديثة من إعادة تحليل بيانات تعداد عام ١٩٦١ الملخصة في الجدول رقم (٨) بدقة أكبر من الماضي. من المعروف أنه يمكن استخدام نسبة الوفيات في جميع موافيد الأطفال مستفة حسب عمر الأم لاعطاء تقدير جيد لوفيات الأطفال (١). لم يشمل تعداد عام ١٩٦١ سوى أعداد الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة مصنفين حسب عمر الأم في فئات أعمار فتراتها (١٠) سنوات فوق سن العشرين، وهذا يقلل من فائدة هلم البيانات إلى حد ما، قام المالم تراسل (Trussell) يؤعادة تقدير معادلات الانحدار التي وضعها لاستخراج وفيات الأطفال، ولكن تم اختيار طريقة الاستكمال (Interpolation) البسيط كأفضل إجراء لاستخراج نسب الوفيات بين جميع المواليد من الأطفال لفئات الممر العادية المكونة من (٥) سنوات.

إن تقديرات وفيات الأطفال المستخرجة باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل (Trussell) لفئات العمر العادية متقاربة بدرجة مشجعة (الجدول ٩). وهذا يوحي بأن وفيات الأطفال كانت تتغير بطء شديد قبل عام ١٩٦١. يبدو أن معدلات وفيات الأطفال في ضفتي الأردن كانت متقاربة. إن الأرقام الخاصة بوفيات الأطفال الصغار الواردة في الجدول (٩) قريبة جداً من الأرقام التي تم الحصول عليها مباشرة خلال الفترة الأخيرة من عهد الوصاية البريطانية في المناطق الجبلية من فلسطين (١٩٥٩، 1943, وياتا لل الفترة الاخيرة مقولة في الشفة المريطانية بن عام ١٩٣٩ وعام ١٩٦٠ بالإضافة إلى الدلالة التي تظهرها البيانات المذكورة في الخدول رقم (٩).

لا تزودنا بيانات تعداد عام 1971 لوحدها إلا بتقديرات وفيات الطفولة. ولكن إذا دعاها مع إحصاءات سجلات الوفاة الناقصة، فإنه يصبح من المكن تقدير النقص في سجلات الوفاة وبالتالي الحصول على مقايس جدول الحياة للبالغين. يخلق عدم الإبلاغ الصحيح عن الأعمار في تعداد عام 1971 والنقص المحتمل في بيانات تسجيل الوفاة للفترة الصحيح عن الأعمار في تعداد عام 1971 والنقص المحتمل في بيانات تسجيل الوفاة الخارة عنها في السنوات القريبة من تعداد عام 1971 لا تتجاوز الثلث. كانت معاملات التصحيح علم السنوات القريبة من تعداد عام 1971 لا تتجاوز الثلث. كانت معاملات الوفاة الخاصة المستخدمة (۳٫۰) للذكور و (۳٫۳) للإناث في عام 1971. تدل معدلات الوفاة الخاصة بالسن المنقحة والتي تم الحصول عليها عن طريق زيادة الوفيات الميلغ عنها بنسبة تصحيح وفقاً لاجراءات براس (Brass Procedures) ... تدل أن معدل الوفيات يقم بين (۱۷) إلى (۱۸) في جلال (۱۸) في جلال (۱۸) ... (للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى (Ma'ayta, 1976)).

تم إعداد جداول الحياة التي تظهر في الجدول (١٠) بلمج نسب وفيات البالغين مع

تقديرات وفيات الأطفال من الجدول (٩)، ثم تبع ذلك تمهيد يدوي (Hand-smoothing) لأخد أخطاء تسجيل الأعمار بعين الاعتبار.

بشكل عام، يبدو أن نمط الوفيات جنوبي (South)، بمعني أن وفيات الأطفال كانت مرتفعة بالنسبة لوفيات البالفين.

بلغ معدل الوفيات الأولي المستخرج باستخدام دالات جدول الحياة في الجدول (١٠) حوالي (١٩) في الآلف.

### (ب) الوفيات حول عام ١٩٧٧:

يكن إجراء حسابات عمالة لعام ١٩٧٧ باستخدام بيانات المسح القومي الأول للخصوبة الذي اقتصر على الضفة الشرقية فقط. لم يشمل هذا المسح النازحين في المخيمات أو سكان البادية. تظهر البيانات الأساسية اللازمة لحساب التقديرات في الجلدول رقم (١١)، وقد استخدمت هذه البيانات في استخراج تقديرات وفيات الأطفال الواردة في الجلدول رقم (١٢) باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل (Trussell).

وقد راجع السيد معايطة كذلك وفيات البالغين المسجلة لعام ١٩٧٧ في سبيل الحصول على معدلات وفاة مصححة خاصة بالعمر باستخدام طريقة براس (Brass) وعن طريق وصل تقارير وفيات الأطفال مع البالغين نقد تمكّن من الحصول على جدول حياة كامل يصل فيه معدل الوفيات الأولي إلى (١٠٠) في الألف. يحتوي الجدول (١٣) على دالات مختارة لجدول الحياة. وهكذا فإن توقع الحياة عند الولادة (ش٤) للذكور ارتفع أكثر من (١١) سنة من (م٨) سنة عام ١٩٧٧، وللإناث ارتفع أكثر من (١٢) سنة عام ١٩٧٧، كلاويات المناط العام (١٩) سنة عام ١٩٧٧، كان النمط العام للوفيات عام ١٩٧٧، أقرب إلى النمط الجنوبي (South) منه إلى أي غط آخر في نماذج برنستون الثلاثة (Princeton Models).

### (ج) الوفيات حول عام ١٩٧٦:

يمكن تطبيق إجراءات مشاجة لتضدير الوفيات على بيانات مسح عام 1971 (الجدول 18). أولاً، جرى تقدير وفيات الأطفال باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل (الجدول 18) ونسب الوفيات بين جميع المواليد من الأطفال. تظهر النتائج (الجلدول 10) أن تحسناً آخر في وفيات الأطفال حدث بين عامي 1977 و1977 على الرغم من أن معدل التغير في وفيات الأطفال الصغار بين عامي 1977 كان أبطأ منه بين عامي 1971 و1977 من المؤسف أن تسجيل وفيات الأطفال الصغار سيء جداً (يتم تسجيل حالة

واحدة فقط تقريباً من كل أربع حالات وفاة بين الأطفال الصغار)، وهذا يعني أنه لا يمكن الاستفادة من بيانات السجلات الحيوية في اختبار صحة أساليب التقدير غير المباشرة.

يمكن استخدام إجرائين لتقدير وفيات البالغين، أولاً، يمكن تطبيق إجراءات براس (Brass) على الوفيات المسجلة حسب العمر والجنس لعام ١٩٧٦ وتوزيع العمر مع مسح الحصوية لعام ١٩٧٦ وتظهر هذه البيانات في الجلول ١٩٦١. نظراً لأن الوفيات مأخوذة من الصبحالات المدنية، فإنه من الأفضل استخدام التناسب (Proportions) بدلاً من الأوقام المطلقة في حساب النسب (Ratios). ثانياً، يمكن تحويل بيانات التيتم من مسح الحصوية لعام ١٩٧٦ (الجدول ١٧) إلى احتمالات بقاء على قيد الحياة باستخدام طريقتين (الجدولان الم ١٩٧١). هذالك تشابه في نتائج طريقة براس (Brass Growth Balance) وفي إجراءات الانجدار (Regression) على الرغم من أن عدم دقة تسجيل الأعمار في الطريقة الأولى يعتبر مشكلة مذهلة. إذا توصلنا إلى رسم بياني لجدول حياة كامل فيه وفيات البالغين مشتقة من الرسم سيظهر أن الشكل العام ينطبق على النمط الجنوبي بدقة تامة. يصل معدل الوفيات الحري في عام 1٩٧١ إلى (٩) في الألف.

### الخصويسة:

# (أ) الحصوبة حول عام ١٩٩١:

تتكون المعلومات عن الخصوبة في الأردن لعام ١٩٦١ بشكل رئيسي من متواليات متوسط الانجابية حسب عمر الأم بالاضافة إلى بيانات السجلات الحيوبة التي لا نعرف مدى كمافا. ثمكّت المالة واندر (Wander, 1966) من الحصول على معدل مواليد أولي يساوي كمافا. ثمكّت المالة واندر (Wander, 1966) من الحصول على معدل مواليد أولي يساوي بذلك عن طريق إجراء تصحيحات لتعويض النقص في تسجيل الإناث. ويأخذ نسبة البدو إلى السكان حسب المحافظة بالاعتبار. من المروف أن البدو الرحل لا يبلّقون إلا عن عدد قليل من حالات الولادة عندهم، وبالتالي فإن من الواضح أنه يجب النظر إلى معدل المواليد للي يستخرج عن هذا الطريق على أنه الحد الأدن لتقدير الوقم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت العالمة واندر (Wander) متوسط الانجابية حسب عمر الأم وطريقة نماون بالعمر يبلغ فيه معدل الحصوبة الكلية (٦,٨) طفلاً لكل امرأة. ولكن تين أن هذه الطريقة خاطئة في حالة وجود عدم دقة في ذلا عمدا حالة وجود عدم والأم إحراء عمدا حدم والمضاعة الإنجابية بين التعدادات ولكنه طبّق على الإنجابية أن عام ١٩٦١ فقط إلى وضع جدول الخصوبة الخاص بالعمر الذي يبينه الجدول رقم (٢٠)

وقد وضعت تقديرات مستقلة لكل من الضفة الغربية والضفة الشرقية يظهر منها أن مستوى الحصوبة في الضفة الغربية كان أعل بقليل منه في الضفة الشرقية في السنوات التي سبقت عام ١٩٣١.

يمكن الاستفادة من طريقة براس (Brass) في تقدير الحصوبة عن طريق مقارنة متوسط الانجابية مع الحصوبة التجميعية وتطبيقها على بيانات عام ١٩٦١. هذا الاجراء مجرّب بشكل واسع ومعروف عنه أنه يؤدي إلى نتائج جيدة ويخاصة إذا لم تكن الحصوبة عرضة للتغير. بيد أن الوضع في الأردن في عام ١٩٦١ كان على هذا الحال كها نلاحظ من ثبات نسبة متوسط الانجابية إلى الحصوبة التجميعية (P/F) الواردة في الجدول (٢١). لم تستخدم نسبة أن يعزى إلى عدم ذكر العمر الصحيح، وقد فضّلنا بدلاً من ذلك استخدام متوسط النسب اللهي عدم ذكر العمر الصحيح، وقد فضّلنا بدلاً من ذلك استخدام متوسط النسب السبحة وهو (٢٠، ١٠).

جاء مسترى الحصوية قريباً من المستوى المتوقع إلى درجة كبيرة، ومتسقاً مع المستوى المشتق من الإنجابية فقط في الجدول (٢٠)، عل أية حال، فإن جمدول الحصوية الحاص بالمحر الوارد في الجدول (٢١) يستند إلى بيانات فعلية، وبالتالي فهو المفضل، تجدر ملاحظة أن معدل المواليد الأولي المستخرج بهذين الإجرائين أعلى من المعدل الذي قدّرته العالمة واندر (Wander, 1966).

نظراً لحركات الهجرة الرئيسية التي أثرت على التركيب العمري للسكان الأودنيين، فقد رؤي أن تقدير الحصوية باستخدام نماذج السكان المستقرين أوشبه المستقرين لم يكن مناصباً.

# (ب) الحصوبة حول عام ١٩٧٢:

شمل مسح الخصوية لعام ۱۹۷۷ والذي اقتصر على الضفة الشرقية (٣٥٤٣): شخصاً، وقد الحتير منهم (٢٠٤٨) امرأة لاجراء مقابلات تفصيلية معهن، ثم جمع ونشر الإنجابيات المتوسطة حسب العمر، ولكن البيانات المتعلقة بترقيت آخر مولود حي لم تبوب أبداً على أنها مواليد الانني عشر شهراً التي سبقت المسح، الحل المنطقي من أجل الحصول على غط الخصوية الحاصي بالعمر اللازم لتقدير الخصوية هو استخدام المواليد المسجلين حسب عمر الام للفترة ١٩٧١ - ١٩٧٧. ينجم عن هذا الجدول غير المصحح معدل خصوية كلية يساوي (٢,٢) ومعدل مواليد أولي يساوي (٤٥) في الألف. وإذا أخذنا بالحسبان نقص النسجيل في المواليد، فإننا نتوصل إلى أن الخصوية في عام ١٩٧٧ لم تكن أقل من هذه المستويات.

إذا طبقنا إجراء التصحيح للعالم براس (Brass) باستخدام الخصوبة المسجلة الخاصة

بالعمر والإنجابية في مسح عام ۱۹۷۷ فإننا نحصل على نسب (PF) سخيفة. مثلاً تكون (PyF<sub>2</sub>) ساوي (۲, ۱) و (PyF<sub>2</sub>) تساوي (۱, ۱۸) و عند تطبيق هذه النسب على جدول الحصوبة غير المصحح الخاص بالعمر المسخرج من المواليد المسجلين، فإننا نحصل على تقادير مضحكة للخصوبة الكلية (أكثر من ۱۱). يبدو أن أرقام الإنجابية لعام ۱۹۷۲ مشكوك فيها نظراً لأن مقارنة تغيرات الإنجابية في الفترة واكن ذلك غير محتمل إلى حد ما نظراً توحي أنه حدث ارتفاع كبير في الحصوبة في تلك الفترة ولكن ذلك غير محتمل إلى حد ما نظراً لأن مستوى الحصوبة في عام ۱۹۲۱ كان عالياً. لا يدعم الاتجاه الذي تشير إليه إحصاءات سجلات المواليد فكرة ارتفاع الحصوبة عن المستوى الذي كانت عليه في عام ۱۹۲۱. المؤلف فإن التغير الطنيف جداً في متوسط العمر عند الزواج الأول خلال تلك الفترة بجعل من للدهش حقاً أن ترتفع إنجابية النساء في فترة العمر (۱۵ ـ ۲۶) بذا الشكل الكير (الجدول ۲۲).

نظراً للشك في دقة الإنجابية حسب العمر لعام ١٩٧٢، فقد قررنا أن نحاول تقدير الخصوبة في عام ١٩٧٧ باستخدام الإنجابية حسب فترة الزواج الموجودة في مسح عام ١٩٧٧. توحى الإنجابيات المتوسطة المرتفعة بأن الخصوبة لم تكن بعيدة عن الشكل الطبيعي على الرغم من النتيجة المدهشة التي تضمنها المسح في الجدول (٥٦) وهي أن (٢٥,٦) في المئة من جميع النساء المتزوجات حالياً والمقيمات مع أزواجهن يستخدمن وسيلة منع الحمل. هذا الرقم مدهش في ظل البيانات التي تظهر أن متوسط الانجابية حسب العمر ارتفع بين عامي ١٩٦١ و١٩٧٧. يحتوي الجدول رقم (٢٣) على نتائج تطبيق إجراء التقدير الذي وضعه العلماء كول وهيل وتسراسل (Coale, Hill and Trussell, 1975). معمامل التصحيح المستخدم (K) هو ببساطة الوسط الحسابي لقيم (Ri) الثلاثة نظراً لأن نسب النساء ذوات الانجابية التي تساوي صفر حسب فترة الزواج لم تكن منشورة في تقرير المسح. من المؤكد أن مستوى الخصوبة المستخرج بهذه الطريقة معقول ولكن من الصعب تقييم مدى دقته. يبدو أن هنالك عيوباً في بيانات الحالة الزوجية حسب العمر في مسح ١٩٧٧ نظراً لأنه ينجم عن استخدام الإنجابية حسب فترةالزواج تقديرات معقولة للخصوبة بينها يؤدي إستخدام الإنجابية حسب العمر إلى نتائج غير معقولة. في هذه الظروف فإن من العبث استخدام تغيرات الإنجابية للفترة ١٩٦١ ــ ١٩٧٧ في استخراج توزيع الخصوبة التركيبية وفي تقدير الخصوبة بهذه الطريقة. بالاضافة إلى ذلك يجب أن نتذكر أن الهجرة المكثفة (فر حوالي ٢٠٠,٠٠٠ شخص من غزة والضفة الغربية إلى الضفة الشرقية في ١٩٦٧ ــ ١٩٦٨) أحدث تغييرات جذرية في تركيب سكان الضفة الشرقية بين عام ١٩٦١ و١٩٧٧، وهذا يجعل المقارنة بين إحصاءات ١٩٦١ و ١٩٧٧، أمراً صعاً.

# (ج) الخصوبة حول عام ١٩٧٦:

انبثى عن مسح عام ١٩٧٦ جداول الانجابيات المتوسطة ومواليد السنة السابقة للمسح بالاضافة إلى بيانات السجلات الحيوية الناقصة (الجدول ٢٤). تعاني معدلات الحصوبة الحاصة بالعمر المستخرجة من بيانات السجلات الحيوية من نقص المعلومات عن سكان الضفة الشرقية الإناث حسب العمر. فمانا السبب فإن مواليد السنة السابقة للمسح المأخوذة من مسح عام ١٩٧٦ هي المقضلة في وصف النمط العمري للخصوبة.

يؤدي استخدام إجراء التصحيح (PfF). تشير مقارنة متوسط الإنجابية حسب العمر غير مقبول المعدل الخصوية الكلية وهو (١,٠٠). تشير مقارنة متوسط الإنجابية حسب العمر لعامي ١٩٧٧ و ١٩٧٦ (الجدول ٢٥) إلى انخفاض خصوية النساء صغيرات العمر لتلك الفترة وإلى أن سبب هذا الانخفاض يعزى كلية إلى تغير النمط العمري للزواج. ارتفع متوسط العمر عند الزواج (١,٧) سنة بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٦ ولكن يبدو من الجدول (٢٥) أن إنجابية النساء اللواتي تزوجن في سن أصغر من المتوسط كانت أعلى من إنجابية سلفهن. يبدو في هذه الظروف أن من الأسلم الاعتماد على تغيرات الإنجابية بين المسموح في تقلير الحصوية للقترة ١٩٧٧ ـ ١٩٧٣.

تظهر الحسابات في الجدول (٢٩)، وهي تشير إلى أن معلل الخصوبة الكلية كان (٨٨) ومعدل المواليد كان (٤٨) في الألف. تدل تقديرات الإنجابية (الجدول ٢٥) أن الحصوبة لم تتخفص بدرجة كبيرة بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٦ وأن الانخفاض البسيط في إنجابية النساء صغيرات السن يعزى كلية إلى تأخوهن في الزواج. يبدو أن الخصوبة الزوجية لم تتغير تقريباً. ومن المحتمل أن تكون قد ارتفعت فعلاً بين النساء صغيرات السن. إن ممدل المواليد الأولي المستخرج من عدد المواليد المسجلين هو فقط (٨,٨) في الألف لعام ١٩٧٦ ولكنه يعتبر مؤشراً ضعيفاً لاتجاهات الخصوبة نظراً لان مجموع سكان الضفة المشرقية غير معروف بشكل دقيق منذ الوقت الذي تلاحرب ١٩٦٧.

ابتداء من عام ١٩٦١ وما بعده تصبح بيانات الخصوبة عن سكان الضفة الشرقية غزيرة ومشمرة ولكنها في نفس الوقت عميرة أكثر، لا ينسجم النعط العمري للخصوبة في مصحي الخصوبة عام ١٩٧٧ وعام ١٩٧٦، لأسباب غير مفهومة بشكل جيد، مع معلومات الحصوبة الملخصة في مترسطات الإنجابية. بالإضافة إلى أخطاء التسجيل فقد يكون تصميم المينة وعوامل الهجرة هي التي أدت إلى هذه النتائج المهمة. ترحي المقارنات المباشرة للإنجابيات حسب العمر أن الحصوبة ارتفعت بين عامي ١٩٦١ و ١٩٧٧ وانخفضت قليلا بين عامي ١٩٩٧ و ١٩٧٦ ولكن هذه الاتجاهات غير مؤكدة بسبب الشكوك المحيطة بتقديرات الإنجابية لعام ١٩٧٧. يستدل من مقارنة الإنجابية حسب العمر لعامي ١٩٦١ و ١٩٧٧ في من (١٥ ـ ١٩) قد انخفضت في تلك الفترة ولكن خصوبة

النساء في سن (٢٥ ـــ ٤٩) قد ارتفعت بحوالي (١٦) في اللئة في المتوسط. يبدو من المؤكد أن انخفاضاً واضحاً في الحصوبة لم يكن قد أخذ بجراه في الأردن بحلول عام ١٩٧٦.

# النتيجـة:

تم تلخيص التقديرات المستخرجة في أعلاه في الجدول(٢٧). تحتاج مستويات واتجاهات الخصوبة للفترة ١٩٧٣ ــ ١٩٧٦ إلى مزيد من الدراسة كيا أن هنالك مجالاً لمزيد من التحليل ليبانات الوفيات لعام ١٩٧٦ وبشكل خاص النمط العمري.

## ۵ کلمة شکر:

أدت الملاحظات الناقدة التي أبداها الأستاذ وليام براس (William Brass) على النسخة الأولية من هذا البحث إلى تحسيه بشكل ملحوظ. كذلك فقد قدم لنا الدكتور آلان هيل (Allan Hill) عوناً كبيراً بتوضيح إجراءات التقدير الملخلفة والمساعدة في احتبار صدقها، نعرف بجميل هؤلاء الملياء ونقدر المساعدة الكبيرة التي قدموها. كيا نقدم شكرنا إلى الاستاذ صليمان عبدالعاطي لمراجمته للنص وملاحظاته. ونشكر أيضاً السيدين شجاع الأسد وعبدالمنعم أبو نوار من دائرة الإحصاءات العامة لتزويدنا بالكتبر من الاحصاءات.

# 000

# المراجع

Amman Urban Region Planning Group (1979) Statistical Handbook (in press).

Coale, A.J., A.G. Hill and T.J. Trussell (1975) A New Method of Estimating Standard Fertility Measures from Incomplete Data. Population Index, V. 41, No. 2, pp. 182-212.

Department of Statistics (1976) National Fertility Survey in Jordan, 1972.

El-Assad, S. and Atef M. Khalifa (1977) Family Structure in Relation to Pertility in Jordan. Amman, Department of Statistics Press.

Khalifa , A.M. (1978) Estimating Morsality from the 1976 Jordan Fertility Survey. Department of Salattics.
Ma ayta, Abdul Rahim A. (1976) A Study of mortality in Jordan with Special Reference to Infant Mortality.

Cairo, Demographic Centre Working Paper.

Mortata, G. (1949) Methods of Using Census Statistics for the Calculation of Life Tables and Other

Demographic Measures. UN, Population Studies No. 7, New York.

Naval Intelligence Division (1943) Palestine and Transfordan, Geographical Handbook Series, B.R. 514,

EMSO, London.
Trussell, T.J. (1975) «A re-astimation of the Multiplying Factors for the Brass technique for Determining Childhood Survivorship Rates. Population Studies, V. 29, No. 1, pp. 97-107.

UN (1967) Method of estimating basic demographic parameters from Incomplete Data, Manual IV, ST/SOA/Series A/42, New York.

| كانون أول ١٩٧٦ | تشرين ثاني ١٩٦١ | شباط ۱۹۵۲ |                         |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| غير متوفر      | A.o, £          | V£Y,Y     | الضفة الغربية           |
| Y+1A, £        | 4,4             | 0.47,4    | الضفة الشرقية           |
| Y+ \A, £       | 17.7,7          | 1444.4    | الأردن                  |
|                |                 |           | معدلات النمو (في المئة) |
|                | 0,4             | £,A       | لشرق الأردن فقط         |

#### المادر:

- (١) دائرة الإحصاءات العامة، تعداد المساكن لعام ١٩٥٢.
- (٢) دائرة الإحصاات العامة، النشرة الإحصائية السنوية لعام ١٩٧٦، جدول رقم (١).

جنول رقم (۲) سكان الأردن في عام ۱۹۹۱

| سكان الريف في كل | النسبة المثوية للتغير | عدد السكان في          | المافظة                 |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| كيلومتر مزروع    | (1971-1907)           | تشرين ثاني ١٩٦١ (آلاف) |                         |  |  |  |  |
| 147              | A,£                   | Y£1,V                  | نابلس                   |  |  |  |  |
| 140              | 11,7                  | 711,7                  | القلس                   |  |  |  |  |
| 4                | ٤,٩_                  | 114,6                  | الحليل                  |  |  |  |  |
| 175              | ۸,۰                   | A.0,2                  | المجموع (الضفة الغربية) |  |  |  |  |
| Αξ               | 44,1                  | 707, •                 | عجلون                   |  |  |  |  |
| ۵٧               | 41,4                  | YA, 1                  | البلقاء                 |  |  |  |  |
| £٣               | 94,0                  | £1V,#                  | عمان                    |  |  |  |  |
| 01               | 77,17                 | 74", 1                 | الكرك                   |  |  |  |  |
| *1               |                       | 14,4                   | ممان                    |  |  |  |  |
| 01               | £Y,V                  | ATE, T                 | المجموع (الضفة الشرقية) |  |  |  |  |
| -                | _                     | 77,7                   | الصحراء                 |  |  |  |  |
| 41               | YA, £                 | 14.1,4                 | المجموع (الأردن)        |  |  |  |  |

المادر:

- (١) دائرة الإحصاءات العامة (١٩٦٤)، تعداد السكان والمساكن الأول لعام ١٩٦١.
- H. Wander (1966) Analysis of the Population Statistics of Jordan. Department (\*) of Statistics Press.

جدول رقم (٣) توزيع سكان الشفة الشرقية حسب فئات همر هريضة وحسب الجشر للسنوات ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٢

| ية (۱۹۷۱)                                 | مسح الحصو           | مبع الحصوية (١٩٧٢)     |              | (1471               | تمداد (      | فئة المبر                          |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| الإناث                                    | الذكور              | الإناث                 | الذكور       | الإناث              | الذكور       | ک انگیر                            |
| 21, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 87,5<br>£1,7<br>£,4 | 47, Y<br>£7, Y<br>7, V | 00,Y<br>1.,Y | 87,7<br>64,7<br>7,4 | £Y,1<br>£1,1 | صفر ـــ ۱۶<br>۱۰ ــ ۹۹<br>۲۰ واکثر |
| 1                                         | 1                   | 111                    | 1            | 1                   | 1            | المجموع                            |

## المادر:

- (١) الإحصاءات العامة (١٩٧٦)، السح القومي للخصوية في الأردن لعام ١٩٧٧، ص ٢٧، جدول رقم (٧).
  - (٢) دائرة الإحصاءات العامة، مسح الحصوبة لعام ١٩٧٩ (فير منشور).

جلول رقم (٤) توزيع سكان الأردن حسب العمر والجنس (اللشفة الشرقية والغربية) في تشرين الثاني 1971

| ةالتجميعية | النسبة المتوه | سلد    | اثة المبر |          |
|------------|---------------|--------|-----------|----------|
| الإناث     | الذكور        | الإناث | الذكور    |          |
| ۳,۸        | ŧ,•           | P1219  | 71007     | صقر      |
| 17,4       | ۱۸,۳          | 110.77 | 172077    | 8 = 1    |
| 71,0       | **,*          | 117774 | 30047     | 4 #      |
| £7°, %     | £V,1          | 1.4.14 | 14.41.    | 16 - 11  |
| ø£,V       | ۵۸,۰          | 97401  | 45777     | 14 - 10  |
| 77,7       | 70,8          | YKSYY  | 77077     | 75 - 71  |
| ٧٠,٧       | VY, £         | 77-97  | 4.140     | V4 Y0    |
| ٧٦,٣       | VV, £         | £7070  | POPTS     | TE - T.  |
| A1,0       | ۸۱,۸          | ££+1A  | ****      | 74 - To  |
| ۸0,٣       | A0, Y         | 41541  | 79.4.57   | ££ = £.  |
| ۸۸,۳       | ۸۸,۱          | 404A1  | 404.0     | £9 £#    |
| 41,1       | 41,1          | Yevey  | 17707     | 08 01    |
| 44,4       | 44.4          | 01171  | 170.4     | 04 00    |
| 40,1       | 40,0          | 19979  | 39117     | 75 - 71  |
| 41,4       | 41,4          | 745-1  | 1774+     | 74 - 70  |
| 94,4       | 44,4          | 11/4   | 11277     | Y£ _ Y+  |
| 100,0      | 111,1         | 11771  | 10177     | ٥٧ وأكثر |
|            |               | PTTAYA | ATVOTY    | المجموع  |

المصدر: دائرة الإحصامات العامة (١٩٦٤)، التعداد الأول للسكان: الجداول النهائية، المجلد الأول، الجدول لاقم (١ و ٢).

جدول رقم (٥) توزيع عينة السكان في مسج الخصوية لعام ١٩٧٣ حسب العمر والجشى (الضفة الشرقية في الأردن فقط)

| le tas    | المسدد |              | النسبة المثر | ويةالتجميعية |
|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| فئة العمر | الذكور | الإناث       | الذكور       | الإناث       |
| مفر سد ۱  | YYA    | V7V          | ٤,٠          | ٤,٧          |
| ٤_        | 4.44   | 774+         | 71,4         | 4.,0         |
| 4-        | 4040   | 777.         | £+,Y         | 44,4         |
| 18-1      | 474.   | YYVY         | 00,7         | 07,7         |
| 19-1      | 1784   | 175.         | 75,7         | 77,7         |
| Y1 - Y    | 1.41   | 17.7         | ٧٠,١         | V+,4         |
| 79 - 7    | 1-15   | 14.7         | Y0,Y         | VV,4         |
| 7°E 7°    | ATA    | 441          | ٨٠,٤         | AT,V         |
| 79 - 7    | 9-7    | A+1          | A0, £        | AA,£         |
| ££ _ £    | ATV    | 777          | 14,4         | 47,1         |
| £4 = £    | 017    | <b>የ</b> *ለለ | 47,7         | 48,8         |
| 09-0      | 7.7    | 440          | 41,+         | 41,1         |
| ٣ وأكثر   | ۷۷٥    | 794          | 100,0        | 100,0        |
| جنوع      | PYYAI  | V  0         |              |              |

ملاحظة: لم يشمل هذا المسح السكان المقيمين في غيمات النازحين لعام ١٩٦٧ أو البدو الرسّل. المصلم: دائرة الإحصاءات العامة (١٩٧٦)، مسح الحصوبة القومي في الأردن لعام ١٩٧٧، ص ٢٤، جدول وقم (٣).

جلول رقم (١) توزيع سكان الضفة الشرقية للأردن حسب العمر والجنس في عام ١٩٧٦

| التجميمية | النسبة المثويا | سدد    | الم_   | فئة المبر |
|-----------|----------------|--------|--------|-----------|
| الإناث    | الذكور         | الإناث | الذكور |           |
| 14,1      | ۱۸,۸           | AVFA   | 4-41   | صفر ـــ ٤ |
| 40,1      | 17°1,A         | AVAV   | ATTA   | 9_0       |
| 01,0      | 8,74           | ٧٢٩٧   | A+7+   | 18-11     |
| 17,1      | 31,4           | 0177   | ۲۳۲۵   | 19 10     |
| 74,0      | ٧٠,٧           | TTOE   | MAEA   | Y£ _ Y+   |
| Y0,7      | V0,Y           | PAYY   | 7579   | 44 _ 40   |
| A+,Y      | V1,V           | 7797   | 7177   | 78 _ T.   |
| A0,A      | A8,1           | 1137   | 7.97   | 79_70     |
| A4,A      | ۸۸,۱           | 1444   | 1972   | £ = £ +   |
| 47,1      | 41,7           | 1777   | 1044   | 14 - 10   |
| 41,7      | 44,4           | 1.0.   | 17-7   | 85 _ 81   |
| 10,4      | 40,1           | 370    | 170    | 49_00     |
| 44,1      | 41,7           | 757    | γVo    | 78 _ 7+   |
| 44,+      | 4٧,٦           | 1779   | 1773   | 79 - 70   |
| 44,4      | 44,4           | £17    | 010    | V£ _ V+   |
| 44,1      | 44,7           | 141    | 70.    | V4 _ V#   |
| 1,.       | 1,.            | 701    | YVA    | ٨٠ وأكثر  |
|           |                | 1      | 11     | خير مذكور |
|           |                | £V+70  | ٤٨٣٠٠  | المجموع   |

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح الخصوبة في الأردن، التقريرالأول للمسح العالمي للخصوبة ـــ الأردن (صوف يصدر قريباً).

جدول رقم (۷) القوى العاملة المدنية غير الزراعية حسب الجنس ومستوى التعليم في عام ۱۹۷۰

| A 41 -                                   |        | النسبة المئوية |             |
|------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| مستوى التعليم                            | الذكور | الإنك          | كلا النومين |
| درجة جامعية أو أعلى                      | 4,4    | 4,1            | 4,4         |
| أعلى من الدراسة الثانوية وأقل من الجامعة | ٧,١    | 17,0           | ۸,٦         |
| شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها     | 10,5   | T1,1           | 17,7        |
| شهادة الدراسة الإعدادية                  | 4,0    | A, Y           | 4,4         |
| شهادة الدراسة الإبتدائية                 | Y0,4   | 14.4           | Y£, Y       |
| أقل من الابتدائية                        | 10,4   | ٨, ه           | 15,0        |
| أمّي (لا يقرأ ولا يكتب)                  | 77,3   | 11,8           | 71,+        |
| مجموع النسب المثوية                      | 1      | 1.,            | 1           |
| عجموع الأعتباد                           | 11-101 | 17778          | 174777      |

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (١٩٧٩)، مسح القوى العاملة، شباط ١٩٧٥.

جلول رقم (٨) الأردن: بيانات ديوفرانية أساسية لعام ١٩٦١

| النسبة المثوية للوفيات بين | متوسط الإنجابية | متوسط الإنجابية للنساء     | 29                |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
|                            |                 | المتزوجات حالياً أر سابقاً |                   |
|                            |                 |                            | (أ) الأردن        |
| 10,20                      | +,174           | 137,•                      | 11-10             |
| 19,79                      | 1,577           | 1,401                      | Y£ _ Y+           |
|                            | 4,178           | 4.414                      | Y4 _ Y0           |
| 44.47                      | ۵,۰۸۷           | ۹۸۳,۵                      | TE _ T.           |
|                            | 3,722           | ٦,٤٤٥                      | T4 - T0           |
| 77,79                      | ٧,١٠٢           | ٧,٣٦٢                      | ££ _ £+           |
| 1                          | ٧,٣٨٩           | ٧,٦٠٤                      | 64 60             |
|                            |                 | 770477                     | a ÿ               |
|                            |                 |                            | (ب) الشفة الغربية |
| ۱۲,۸۰                      | 177,            | ۰,۱۷۲                      | 19 - 10           |
| ۸۱,۰۲                      | 1,777           | 1,477                      | 7£ _ 7.           |
|                            | 4.448           | ٣,٥٨٣                      | 47 - 74           |
| 77,01                      | 0,040           | 0,448                      | TE T.             |
|                            | 7,.07           | ٦,٣٠٣                      | T9 - T0           |
| _                          | ٧, ٧٧٠          | Y,017                      | ££ - £.           |
| _                          | ٧,٤٧٣           | V,040                      | 19 10             |
|                            |                 | 14444.1                    | ن =               |
|                            |                 |                            | (ج) الضفة الشرقية |
| 18,87                      | +,145           | ٧١٢,٠                      | 19-10             |
| 19,84 -                    | 1,544           | 1,474                      | YE - Y.           |
|                            | 4,440           | T,011                      | 97 - 77           |
| 79,77                      | 4,794           | 1,417                      | 7"1 - 7"          |
|                            | 7,577           | ٦,٥٨١                      | 74 - 70           |
|                            | ٧,٠٤٠           | ٧,١٨٨                      | ££ _ £.           |
| _                          | ٧,٣٠٣           | V, ££7                     | £4 = £#           |
|                            |                 | 1247-0                     | ن ≃               |

ملاحظة: تم تصحيح الإنجابيات بأخذ نسبة النساء فوات الإنجابية غير للذكورة بالاعتبار حسب طريقة البدري (El-Bachy, 1961).

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد الأول للسكان والمساكن في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦١ الجداول النهائية، المجلد الأول (نيسان ١٩٦٤).

جلول رقم (٩) تقديرات وقيات الأطفال للأردن في عام ١٩٦١

| مستوى وفيات<br>الأطفال الصغار<br>الضمني<br>(في الألف) | مستوى الوقبات<br>الضمني في جداول<br>الحياة بـ النمط<br>الجنوبي | احتمال البقاءعلى قيد<br>الحياة من الولادة<br>حتى العمر<br>(س) Ix                                                                                                                                                                                                                                  | (س)<br>(X)        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (أ) الأردن        |
| 170                                                   | 17,4                                                           | ٠,٨٠٤١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y                 |
| 100                                                   | 17,7                                                           | ·, VAAAV                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣                 |
| 107                                                   | 17,71                                                          | +,٧١٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                 |
| 1                                                     |                                                                | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ب) الضفة الغربية |
| 177                                                   | 11,4                                                           | *,V\$##+                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧                 |
| 100                                                   | 17,7                                                           | •,٧٨٨٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳                 |
| 104                                                   | 17,4                                                           | -,VV&#-</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td> </td><td>ì i</td><td>(ج) الغبقة الشرقية</td></tr><tr><td>108</td><td>17,4</td><td>1,711,</td><td>Y</td></tr><tr><td>100</td><td>14,4</td><td>*,VAAA3</td><td>۳</td></tr><tr><td>171</td><td>17,7</td><td>·, Y#412</td><td></td></tr></tbody></table> |                   |

#### ملاحظات:

تم استكمال نسب الوليات بين جميع المواليد من الأطفال لفتات العمر العادية (٥ سنوات) من بيانات الجادول وقم (٨). استخدم النمط الجنوبي لمعادلات الانحدار للمالم تراسل (Trussell) طوال الوقت، وهي التي نشرت عام ١٩٧٥.

جدول رقم (۱۰) مقابيس غتارة لجدول الحياة للضفة الشرقية من الأردن في عام ١٩٦١

| باث              | الإنــ         | <u>ور</u>        | العمر           |          |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| عدد السنوات التي | احتمال الوفاة  | عدد السنوات التي | احتمال الوقاة   | (%)      |
| عاشها الجيل في   | في فترة العمر  | عاشها الجيل في   | في فترة العمر   |          |
| فترة العمر ±1    | (في الألف) m"x | اثرة العمر ala   | (في الألف) ٢٠٠٨ |          |
| 41147            | 187,7          | ATTY             | 104,4           | صقر      |
| 414140           | 140,1          | 4.44.1           | 171,7           | 1-1      |
| 44.444           | 4+14           | 416-14           | ٧١,٣            | 9 0      |
| 771.07           | 10,4           | 73 - 407         | 11,1            | 16-11    |
| <b>****</b>      | ۱۸٫۸           | 404.0.           | 17, 8           | 19-10    |
| 700              | YE,0           | 7271Y0           | 77,7            | Y\$ - Y+ |
| 71.37            | ۳۱,۰           | 44404-           | ٧٧,٠            | 79 _ 70  |
| 770740           | 74,1           | 444.0.           | Y4,a            | 48-4.    |
| 41545            | ££,·           | T1777A           | 77,0            | 79 - 40  |
| 2-1-77           | 17,1           | Y. 0Y0A          | £Y, .           | £1 _ £1  |
| 7.POAY           | ۰۱,۰           | 79.727           | 04,7            | 29 - 20  |
| ******           | ٦٣,٥           | 44.100           | ۸٠,۵            | 01 _ 01  |
| 711177           | P,7A           | Yterit           | 1.7,0           | 04 _ 00  |
| YYFIAF           | 177,0          | Y19YAA           | 101,1           | 18 - 11  |
| 114400           | 144,1          | 177-40           | 144,A           | 79 - 70  |
| 11011            | ۱۸۰,0          | 178974           | 74.,7           | V£ _ V+  |
| 147514           | 1000,0         | 176467           | 1,.             | ۵۷ وأكثر |

توقع الحياة عند الولادة = ١٦,٥ سنة

توقع الحياة هند الولادة = ١٥,٨ سنة 

جدول رقم (١١) البياتات الأساسية لتقدير وليات الطفولة (الضفة الشرقية من الأردن فقط) على أسلس بيانات مسح الخصوية في الأردن لعام ١٩٧٧

| متوسط     | النسبة المثوية | النسة المتوية  |                  |                  |              |
|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| -         |                |                | متوسط عدد        | متوسط الإنجابية  | العمسر       |
| الإنجابية |                | لوقيات الأطفال | الأطفال لكل      | للنساء           |              |
| لجميع     | اللواتي        | من جميع        | إمرأة متزوجة     | المتزوجات        |              |
| التبياء   | لم يتزوجن      | المواليد       | حالياً أو سابقاً | حالياً أو سابقاً |              |
| (0)       | (1)            | (٣)            | (ň) -            | (1)              |              |
| ., ****   | 19,05          | ٧,١٣           | ۲3/۷,۰           | ٠,٧١٩٤           | 19-10        |
| 1,7071    | 177,+1         | ٧,٤٢           | 7,7777           | 7, 6.7.          | Y4 - Y1      |
| 8,0014    | ٧,١٣           | 11,11          | ۳,۸۷۳۲           | 1,7777           | Y4 _ Y0      |
| 1.74,0    | ኛ, ፕኖ          | 11,04          | 0,57737          | ٦,٠٨٠٨           | TE - T.      |
| V, Y184   | 7,37           | 17,07          | 7,0777           | ٧,٤٦٠٤           | T9 - T0      |
| ۸,۱٤١٥    | 1,70           | 17,74          | 7,977.           | A, YA00          | ££ = £.      |
| V, VA1V   | 17,3           | غير متوقر      | غير متوفر        | A, 13+4          | £9 _ £0      |
|           | ۸۰۲۲           |                | 9116             | 3/10             | (حجم العينة) |

متوسط العمر عند الزراج بالسنوات الفردية = (١٩,٨٥) سئة.

ملاحظات: تم حساب إنجابية النساء المتزوجات حالياً أو سابقاً من بيانات الجدول (١٨) في هذا البحث. تختلف الإنجابية المصوية لفثة الممر الأولى عن الموجودة في الجدول (١٦) في هذا البحث.

المصدو: دائرة الإحصادات العامة (١٩٧٦)، مسح الخصوبة القومية في الأردن لعام ١٩٧٧، الجداول (£ و ١٦ و ١٨).

جدول رقم (١٣) تقدير وفيات الطفولة للضفة الشرقية من الأردن في عام ١٩٧٧

| • | نسبة الوفيات<br>الضمنية<br>(في الألف)<br>1000 <sub>ma</sub> | مسترى الوفيات<br>في جدول الحياة ـــ<br>النمط الجنوبي | احتمال البقاء<br>على<br>قبد الحياة<br>(x) | عمر<br>الطفل<br>(x) | فئة العمر<br>(للأم) |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | ۷۲,۸<br>۹٤,۳                                                | ۲۰,۳<br>۱۸,۳                                         | 7017P, 1                                  | 4                   | Yt - Y.             |
|   | 97,7                                                        | ۱۸,۵                                                 | •, ۸۸•٦•                                  |                     | 48 - 4.             |

ملاحظة: استنخدم النبط الجنوبي من معادلات الانحدار للعالم تراسل (Trussell).

جلول رقم (١٣) جداول الحياة المقدرة للضفة الشرقية في الأردن في عام ١٩٧٧

| _ك                                                      | וּנְי                                          | —ec                                                     | المذكسور                                         |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| عدد السنوات<br>التي عاشها<br>الجيل في فترة<br>الممر عام | احتمال الوقاة<br>في فترة الممر<br>(في الألف) % | عدد السنوات<br>التي عاشها<br>الجيل في فترة<br>العمر عاه | احتمال الوفاة<br>في فترة العمر<br>(في الألف) عام | (X)      |
| 48177                                                   | ۸۰,۹                                           | YYAYY                                                   | 41,1                                             | صفر      |
| TOAVV.                                                  | ۴٦,٧                                           | TOTVAI                                                  | 81,1                                             | £ _ 1    |
| \$\$+A+Y                                                | A,#                                            | 0A7373                                                  | ۸,۰                                              | 1 _ 0    |
| 477197                                                  | ٩,٥                                            | 671173                                                  | ٧,٠                                              | 16 11    |
| 17808.                                                  | ٧,٠                                            | AFAFF3                                                  | 14                                               | 11 - 10  |
| \$T+A0-                                                 | 10,0                                           | #AVP#3                                                  | ٧٠,٠                                             | Y\$ = Y+ |
| APANTS                                                  | 14,0                                           | 113-13                                                  | Y£,V                                             | 44 - Ye  |
| 2/4750                                                  | 17,4                                           | £ oT                                                    | ¥4,A                                             | WE = W:  |
| \$11570                                                 | ٧٠,٠                                           | ******                                                  | ₹₹, •                                            | 77-70    |
| E+ Y4YY                                                 | 71,4                                           | 414414                                                  | 71,0                                             | \$5 - 51 |
| 797190                                                  | 77,1                                           | 77577                                                   | £+,V                                             | £5 £0    |
| 4V-940                                                  | 44,0                                           | P\$YYA#                                                 | **,*                                             | 01 _ 01  |
| TINAT                                                   | 31,1                                           | AFFTIT                                                  | A+,+                                             | 44 00    |
| TYTUA-                                                  | 40,7                                           | *****                                                   | 1.4,.                                            | 38 - 31  |
| *PVA4*                                                  | 144,1                                          | 40414.                                                  | 171, .                                           | 39 30    |
| FPPVFI                                                  | 1,.                                            | AFSFFE                                                  | 1,.                                              | ۷۰ وأكثر |

توقع الحياة عند الولادة = ٩٩,٨ ه سنة توقع الحياة عند سن (٥) = ٩٤,٠ سنة توقع الحياة عند الولادة = ٥٧,٤ سنة توقع الحياة هند سن (٥) = ٩٧,٢ سنة

جدول رقم (١٤) بيانات أساسية لتقدير وفيات الأطفال من مسح الحصوية في الأودن لعام ١٩٧٦ (الضفة الشرقية فقط)

| متوسط   | - 41 - 41      | النسبة المثوية |                 |                 |                |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|         | النسية المثوية |                |                 | متوسط الإنجابية | العمسر         |
| الإنجاب | للنساء         | للوفيات بين    | المواليدالأحياء | لكل امرأة       |                |
| لجميع   | العازبات       | جميع المواليد  | لكل امرأة       | متزوجة حالياً   |                |
| النساء  | (£)            | (4)            | متزوجة حاليأ    | أو سابقاً       |                |
| (a)     |                |                | أو سابقاً (٢)   | (1)             |                |
| ٠,١٨٥   | A+ , £4        | A, £¥          | ٠,٨٧            | 1,90            | 11 - 0         |
| 1,047   | 40,44          | 4,77           | 7,70            | Y, 1A           | 7£ _ 7 .       |
| 77,777  | 17,70          | 4,37           | 4,71            | 11,3            | Y4 - Y0        |
| 0,799   | ٤,٧٠           | 11,70          | 0,41            | 0,41            | 7£ - 7'        |
| V, Y4V  | ٧,٧٠           | 18,44          | 7,57            | ٧,٥٠            | 79 - 40        |
| A, Y1+  | 7,17           | 17,05          | 7,41            | ۷,۴۸            | ££ = £.        |
| A, for  | 1,77           | Y+,0A          | 7,84            | ۸,٦٠            | £4 — £0        |
|         | tytt.          | 4414           | 4414            | 4414            | ن (حجم العينة) |

متوسط العمر عند الزواج بالسنوات الفردية = (١١ ، ٢١) سنة.

مة حظة: البيانات امذكروة في أعاده أولية ومأخوذة من استيان الأسرة، وقد تخضع للتعديل في التغرير الأول لمسح الخصوبة العللية ــ الأردن (County Report number 1) الذي سوف يصدر قرياً.

Shuja' el-Asad and Atef M. Khalifa (1977) Family Structure in Relation to الصدر:

Fertility in Jordan. Department of Statistics Press, Amman, Table 12 and 13.

جدول رقم (١٥) تقدير وفيات الطفولة للضفة الشرقية من الأردن في عام ١٩٧٦

| نسبة الوفيات<br>الضمنية<br>يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مستوى الوفيات في<br>جلول الجياة ـــ<br>النمط الجنوبي | احتمال البقاء<br>على قيد<br>الحياة بة | عمر<br>الطفل<br>(x) | فئة العمر<br>(للأم) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A9<br>A7'<br>9+                                                 | 14,4<br>14,6<br>14,7                                 | .,4994<br>.,9.1AA<br>.,401£           | ٧ ٣                 | 74 - 70<br>74 - 70  |

ملاحظة: استخدم النمط الجنوبي في معادلات الانحدار للعالم تراسل (Trussell).

جدول رقم (١٦) توزيع السكان والوفيات التي تم الابلاغ عنها حسب العمر والجنس في عام ١٩٧٦ (الضفة الشرقية في الأردن)

| ىك     | الوفي  | _ان    | السك   | فئة العمر |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| الإناث | الذكور | الإناث | الذكور | ]         |
| 1.74   | 1770   | AYFA   | 4-41   | صةر ــ. ٤ |
| 1.4    | 174    | AVAY   | OFFA   | 1-0       |
| 00     | 170    | VYYV   | A+1+   | 18-1-     |
| 77     | 11A    | 2710   | - 44L/ | 14 - 10   |
| 3.     | ۸۱     | 2077   | YAEY   | 78 - 70   |
| νa     | A٦     | TAVE   | 7579   | 79 _ 70   |
| 71     | 40     | 7747   | 1717   | 71 - 7.   |
| 40     | 177    | 7211   | 4.44   | 79 - 70   |
| 44     | 1.5    | A3A/   | 1978   | ££ _ £ ·  |
| ٧٠     | 100    | 1777   | 1977   | 19-10     |
| .44    | 144    | 1101   | 17-7   | #£ _ # ·  |
| ٧.     | 146    | 376    | 770    | 09_00     |
| 177    | 777    | 788    | VY#    | 76 _ 71   |
| }      |        | 7774   | 1773   | 7970      |
| 101.   | 12.0   | £1V    | 010    | V£ _ V+   |
| !      |        | 1.41   | Ya.    | V4 _ V=   |
| [ ]    |        | 401    | TYA    | AE _ A+   |
| _      |        | 4      | 11.    | غير ملكور |
| 7£4V   | 1104   | £V-70  | £A4    | المجموع   |

# الصادر:

- (١) دائرة الإحصاءات العامة (١٩٧٧) النشرة الإحصائية السنوية لعام ١٩٧٦.
  - (٢) مسح الحصوبة الأردني لعام ١٩٧٦، بيانات الأسر.

جدول رقم (۱۷) نسب الأشخاص الفين لا يزال والداهم على تيد الحياة في صبح الخصوية الأردني لعام ١٩٧٦ (الضفة الشرقية فقط)

| النسبة المتوية للإتاث اللواي     |                                   | العمسر  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| : تزال آمهاتین حل قید الحیاة<br> | لا يزال آباؤهم على قيد الحياة الا |         |
| 44,44                            | 47,-7                             | 1-0     |
| 44,71                            | 41,10                             | 14 - 11 |
| 47,71                            | A4,4Y                             | 19 - 10 |
| 46,6-                            | AT, VE                            | 78 - 7. |
| PP, FA                           | V1,VY                             | 74 - 70 |
| ۸٠,۱۳                            | 71,55                             | TE - T. |
| 74,75                            | £Y,Y0                             | 44 - 40 |
| 07,44                            | 78,47                             | tt = t  |
| ££,0£                            | 77,37                             | £5 = £0 |
| 44,44                            | 17,14                             | 01 _ 0. |
| የዮ,የዮ                            | 4,04                              | *4 **   |
| 14,14                            | 7,70                              | 78 - 71 |

المصدر: عاطف خليفة (١٩٧٨) وتقدير الوفيات من مسح الجمدوية الأردني لمسام ١٩٧٦ع، دائرة الاحصادات العامة.

جدول رقم (۱۸) حساب احمالات بقاءالأنش على قيد الحيلة باستخدام طريقة الانتحدار وتقدير احتمال البقاء (12) مستخرجاً من نسب الوليات بين جميع المواليد من الأطفال (في مسع ۱۹۷۱)

| مستويات جلول<br>الحياة<br>النمط الجنوبي | احمال البقاء إلى<br>العمر (ن + ٢٥) | نسبة الإناث اللواي<br>لا تزال أمهادين<br>على قيد الحياة | العمر المتوسط<br>(ث) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                                         | 1 <sub>25</sub> + N                |                                                         | (N)                  |
| 14,4                                    | ٠,٨٣٠٧٠                            | 1,4711                                                  | ٧٠                   |
| 19,19                                   | ٠,٨٢٢٢٠                            | +,411+                                                  | Y.                   |
| 14,0                                    | +,77714                            | 1,4194                                                  | ۳٠                   |
| 14,4                                    | ۰,۷۳۲۱۷                            | 1,4-11                                                  | 40                   |
| ۱۷٫۸                                    | PYASE,                             | 1,1918                                                  | ٤٠                   |
| 17,1                                    | ***********                        | .,0794                                                  | £ 0                  |
| 17,4                                    | *, ££947                           | ·, \$ £A£                                               | ۵۱                   |

#### ملاحظات:

تم حساب متوسط همر لمارأة عند الحمل من إحصادات المواليد في الإنفي عشر شهراً التي سبت مسح عام ۱۹۷۲ وقد بلغ (۲۱٫۱۹ سنة. أما قيمة به. احتمال البقاء على قيد الحياة إلى همر سنتين ــ المستخدمة فهي (۲۸٬۹۹۷۹). القيم الثابة لمادلات الاتحدار مأخوذة من المصدر الثالي:

Coale, Hill and Trussell (1977), Table (15), p. 328.

جدول رقم (۱۹) حساب احتمالات بقاءالأنثى على قيد الحياة من عمر (۲۰) سنة باستخدام طريقة الأنحدار والبيانات المأخوذة مستح الحصوية الأردن لعام ۱۹۷۲

| نسية احتمال البقاء<br>ا <sub>25-14</sub> | الممر التوسط<br>ن<br>(۱۹) | نسب المستجيبات اللواتي<br>لا تزال أمهاتين على<br>قيد الحياة | عمر المستجيبات للمسح<br>من الإناث |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ·,4,437V                                 | ٧٠                        | 1,4771                                                      | 19 10                             |
| .,47170                                  | 40                        | +,411+                                                      | 71 - Y.                           |
| 1,41744                                  | ۳۰                        | *,A794                                                      | Y4 Y#                             |
| 3.7YA.                                   | 40                        | ٠,٨٠١٢                                                      | Tt _ T'                           |
| * . VA4 EE                               | ٤٠.                       | 4,7977                                                      | T4 _ T0                           |
| +, 7V017                                 | 10                        | .,0199                                                      | ££ _ £.                           |
| 0,010,0                                  |                           | •, \$ \$ A \$                                               | £9 _ £0                           |

#### ملاحظات:

- (١) متوسط عمر المرأة عند الحمل محسوباً باستخدام أعمال مصححة ومواليد الاثنى عشر شهراً التي سبقت المسح هو (١٥) ٣١ سنة.
- (Y) القيم الثابتة للانحدار مَاخوذة من المصدر التالي: Demographic Estimation الذي سوف تنشره US National Academy of Sciences.

جدول رقم (٢٠) تقديرات الحصوية للأردن في عام 1971

(أ) الأردن

| الحصوبة الحاصة<br>بالعرم | الحصوبة التجميعية | سامل الاستكمال<br>Enterpolation Factor | متوسط الإنجابية | العمر    |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| .,17.                    | 1.7.1             | 377,                                   | •,174           | 19 - 10  |
| ٠,٣٠٠                    | 7,759             | +,014                                  | 1, 277          | YE _ Y.  |
| 1,111                    | £, YV+            | 1,570                                  | 4,118           | 79 - 70  |
| ٠,٢٨٣                    | ٥,٦٨٥             | ٠,٤٨٤                                  | ۵,۰۸۷           | 78 _ T.  |
| 4,774                    | 774,7             | ٠,٣٩٠                                  | 7,788           | 79 To    |
| 1,118                    | ٧,٣٤٥             | ٠,١٨٦                                  | ٧,١٥٣           | ££ _ £1- |
| 1,117                    | ٧,٤٠٧             | ٠,٠٧١                                  | V, YA4          | £9 £0    |

معدل المواليد الأولي = ١٩٠٠ ٢٢٢ + ١٧٠٦٢٢ = ١٠٠٠١

(ب) الضفة الغربية

معدل الحصوبة الكلية = ٧, ٤٨

معدل المواليد الأولى = ٥٠٠٠٠

(ج) الضفة الشرقية

معدل الخصوبة الكلية = ٧,٣٢

معدل المواليد الأولي = ١٠٤٠.

#### ملاحظات:

تم حساب الأرقام الواردة في هذا الجدول من بيانات تعداد ١٩٦١ بواسطة أسلوب تقدير يعتمد على تغيرات الإنجابية بين التمدادات، وقد استخدمت معادلات الانمحدار في استخراج الخصوبة التجميعية

جدول وقم (۲۷) تقدير المحصوبة في الأردن حول عام ۱۹۲۱ باستخدام الإنجابيات للتوسط من تعداد ۱۹۲۱ والمواليد المسجلين حسب عمر الأم في الفترة (۱۹۲۱ –۱۹۲۳)

| الحصوية  | ممدلات | نسبة الإنجابية | معدلات الخصوبة | متوسط الإنجابية | العمس   |
|----------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| ة بالعمر | الخاصا | إلى الحصوبة    | اقاصة بالعمر   | la14 1791       | ]       |
|          | الم    | التجميمية      | (1977 1971)    | P <sub>1</sub>  |         |
|          |        | P/Fi           | fi             |                 |         |
| 1,11     | ٨      | 1,+V           | 1,1-1          | ٠,١٧٩           | 19-10   |
| 1,11     | rA     | 1,18           | 1,4.4          | 1,577           | YE _ Y+ |
| ٠,٣/     | 17     | ۱,۰۸           | ۷۵۳,۰          | 7,175           | 49 - Ye |
| 1,17     | 11     | ۱,۰۸           | ٠,٣٧٧          | a, • AV         | 71 - 7· |
| -, 41    | 14     | ١,٠٣           | +,144          | 7,711           | 79 _ 70 |
| ٠,٠١     | /V     | ١,٠٧           | ٠,٠٧٢          | V, 107          | ££ _ £. |
| •,•      | 14     | ١,٠٧           | ۰,۰۱۸          | ٧,٣٨٩           | £5 £0   |

معلى المواليد الأولي = 1,90° المترسط ١,٠٧ معدل الحصوبة الكلية = 38,٠ = ١٧٠٦٢٢٦ + ٨٦٦١٣

= ٨,٠٥ في الألف

جدول رقم (۲۷) التغيرات في الإتجابيات المتوسطة للنساء في الفيفة الشرقية من الأردن للفترة (۱۹۲۱ ــ ۱۹۷۳)

| النسب     | الإنجابيات المتوسطة |          |                |
|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 1911/1977 | 1977                | 1411     | الممسر         |
| 1,11      | •, 474              | •,198    | 19-10          |
| 1,17      | 1,707               | 1,697    | 7E - Y.        |
| 1,7%      | 1,.01               | 4,440    | 79 - 70        |
| 1,70      | ۰,۸٦۰               | 1,714    | TE - T'        |
| 1,15      | 477,V               | 7,577    | 79 To          |
| 1,13      | A,18+               | V, . t . | £t - t.        |
| 1,•٧      | Y,VAY               | ٧,٣٠٣    | £5 = £0        |
|           | A+44                | 15.7.0   | ن (عدد النساء) |

متوسط العمر عند الزواج (بالسنوات الفردية) ۲۰٫۰ سنة ١٩٫٨ سنة

جدول رقم (٦٣) الخصوية في الضفة الشرقية من الأردن مقدرة من جدول الإنجابيات حسب فترةالزواج

| آئسية $P_i/P_i^x = R_i$ | الإنجابيات التوسطةالمتوقعة<br>Pp <sup>x</sup> | الإنجابيات المتوسطة<br>P1 | فترة الزواج |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| -,477                   | 1,114                                         | 1,+67                     | صقر 🗕 🗈     |
| -,474                   | 4,474                                         | ۳, ۲۸۰                    | 9 — 0       |
| .,44.                   | 0,870                                         | 0,774                     | 11-11       |

| الحصوبة المفاصة | النسبة المتوية  | جدول نموذج     | المدلات النموذجية | العمسر  |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|
| بالعمر لجميع    | للنساء للتزوجات | Model Schedule | للخصوبة الزوجية   |         |
| النساء          | حالياً في عام   | K. K.          | الخاصة بالعمر     | ł I     |
|                 | 1477            |                |                   |         |
| +,114           | Y4,V            | 1,744          | 1,811             | 19-10   |
| .,410           | 79,0            | +, \$0\$       | 1,514             | 71 - 71 |
| ۰,۳۸۳           | ۸۹,٦            | ٠, ٤٧٨         | ٠,٤٤٢             | 14 - Ye |
| ۸٤٣, ٠          | 4+,1            | 787,           | 1,799             | 71 - T. |
| • , ۲۸۹         | 44,4            | 1,717          | ٠,٣٢٣             | 79 - 70 |
| •,147           | 4+,7            | 1,111          | ٠,١٦٧             | ££ £ .  |
| +,+14           | ۸۰,۲            | 1,.71          | ۰,۰۲۵             | 19 - 10 |
| Α, •            |                 | سوبة الكلية =  | معدل الحد         |         |
| ه , ٩٩ في الألف | •               | ليد الأرني =   | معدل الموا        |         |

#### ملاحظات:

نظراً لأن الملومات اللازمة لاعتبار الآثار المكتة الناجة عن التأخر بين الزواج والماشرة غير متوفرة في مسح عام ۱۹۷۲، فقد استخدم معامل تعديل (K) يساوي متوسط قيم (R) الثلاثة. المصدر: دائرة الإحصامات العامة (۱۹۷۹)، مسح المحصوبة القومي لعام ۱۹۷۳، الجداول (۵) و (۱۷).

جدول رقم (۲۶) بيانات أساسية لتظدير الخصوية مأفوذة من مسح الخصوية الأردني لعام ۱۹۷۲ (الضفة الشرقية من الأردن فقط)

| متوسط الإنجابية<br>(هند المواليد)     | المواليد ثيل (١٢)<br>شهرمن المسح     | النسبة المثوية<br>للمتزوجات حالياً        | المواليد قبل (١٣)                                  | الممسر           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| رطند الواليد)<br>الحميع النساه<br>(2) | سهرس است<br>لكل النساء<br>(في الألف) | المتروجات عاليا<br>بين جميع<br>النساء (١) | شهر من المسح<br>لكل المتزوجات<br>حالياً (في الألف) |                  |
| 1,\A0                                 | (۲)                                  | 19,-                                      | (1)                                                | 19-1             |
| 1,017                                 | 7.1.7                                | ٦٣, ٢                                     | £74, \                                             | 7£ _ 7           |
| 7, 777<br>0, 799                      | A, PV7                               | 44,7                                      | 7,733<br>7,747                                     | 79 - 7<br>78 - 7 |
| V, Y4V<br>A, Y1+                      | 7,7AY<br>A,7F1                       | 47,1<br>A4,A                              | 7.A.Y                                              | 79 - Y           |
| A, £0Y                                | 47,1                                 | A£,V                                      | 115.1                                              | 19 - 1           |

# المبادر:

el-Asad and Khalifa, op.cit. (1)

ECWA (1977) Population Bulletin, No. 12, table 2. (Y)

جدول رقم (۲۵) مقارنة الإنجابيات المحرسطة من مسحي الحصوبة للضفة الشرقية من الأردن في عام ۱۹۷۷ وعام ۱۹۷۲

| العمسر  | الإنجابيات المتوسطة<br>لجميع النساء |        |       | الإنجابيات المتوسطة للنساء<br>المتزوجات حالياً أو سابقاً |       |       |
|---------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1       | 1977                                | 1971   | VY/V% | 1477                                                     | 1997  | 77/77 |
| 19-10   | ٠, ٢٣٤                              | ۰,۱۸۵  | 1,74  | ۰,۷٦٩                                                    | +,40  | 1,75  |
| Y1 - Y. | 1,707                               | 1,097  | 1,41  | 7,5.7                                                    | Y, £A | 1,.5  |
| 74 Yo   | 1, -01                              | 7,373  | 1,41  | 1777,3                                                   | ٤,١٦  | .,40  |
| TE - T. | ۵,۸٦٠                               | 0,799  | 1,97  | 7,+61                                                    | 0,44  | 1,48  |
| T9 _ T0 | V, Y70                              | V, Y4V | 1,    | ٧,٤٦٠                                                    | ٧,٥٠  | 1,11  |
| ££ _ £. | A, 11.                              | A, Y11 | 1,+1  | A, YA0                                                   | ۸,۳۸  | 1,-1  |
| £4 £0   | V,VAY                               | A, 10Y | 1,14  | A, 17+                                                   | ۸,٦٠  | 1,10  |

متوسط العمر عند الواج في عام ١٩٧٧ = ١٩,٨٥ سنة متوسط العمر عند الزواج في عام ١٩٧٧ = ١٩,١٥ سنة

جدول رقم (٢٦) الحصوبة في الضفة الشرقية من الأردن مقدرة من تغيرات الإنجابية في الفترة ١٩٧٧ - ١٩٧٦

| معدلات الحصوبة<br>الحاصة بالعمر | الإنجابيات المتوسطة | الإنجابيات المتوسطة لجميع النساء |        | العمسر   |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|----------|
|                                 | لأجيال نظرية        | 1471                             | 1977   |          |
| • ,170                          | ٠,١٨٥               | ٠,١٨٥                            | •, १४% | 14 _ 10  |
| * , 477 *                       | 1,057               | 1,097                            | 1,70%  | Y1 - Y.  |
| .,770                           | W, £YY              | 7,777                            | ٤,٠٥١  | 79 _ Ye  |
| ۰,۳۰۷                           | a, . y .            | 0,799                            | ۵,۸٦٠  | T1 - T.  |
| 1,464                           | ٦,٥٠٧               | ٧, ٧٩٧                           | V, Y70 | T1 _ T0  |
| 1,177                           | V, £0Y              | A, Y1.                           | A,110  | ££ _ £ . |
| .,.70                           | ¥,V\\$              | A, £0Y                           | V, VAY | £9 _ £0  |

معدل الحصوبة الكلية = ٧٩٨٧ معدل المواليد الأولي = ٤٥٤٣ + ٩٥٣٦٥ = ٢,٧٤ في الألف

جدول رقم (٣٧) خلاصة بالمعلم الديمغرافية الرئيسية لسكان الضفة الشرقية من الأردن في الفترة ١٩٢١ ــ ١٩٧٦

| 1477 | 1477 | 1971 | المقياس الديموغرافي                             |
|------|------|------|-------------------------------------------------|
| ٤A   | £4   | £9   | معدل المواليد الأولي (في الألف)                 |
| ۹ ا  | 1.   | 19   | معدل الوفيات الأولي (في الألف)                  |
| 4.4  | 4.4  | 71.  | مدل الزيادة الطبيعية (في المئة)                 |
| ٧,٨  | ٧,٦  | ٧,۴  | حدل المخصوبة الكلية                             |
| A9.  | A٦   | 101  | مدل وفيات الأطفال الصغار (في الألف)             |
| 70   | ۷۵   | £7   | وقع الحياة عندالولادة للذكور                    |
| 7.7  | ٦.   | 70   | وقع الحياة عند الولادة للإناث                   |
| 71,0 | 14.4 | ٧٠,٠ | ترسط العمر عند الزواج بالسنوات الفردية (للإناث) |

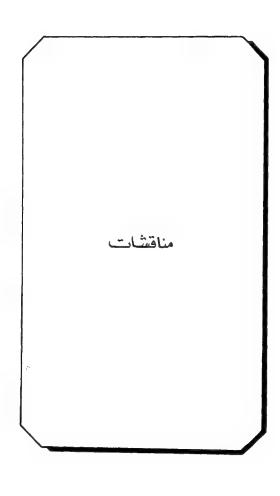

# عَ الشَّعَةِ والدِّلْتِ الرَّمَالِينَ

تصدر عن جا معت الكويت لصف سنوية محتكمة تعنى بالبحو بى والدبايات الإسلامية

ريْس التحرير: الذكتور جميّل مُ الكشيمي

# تشتمل على:

- و بحوث في مختلف العادم الاب لامية .
- دراسات قضف ايا اسسلامية معسامرة .
- ه مراجعات كتب شرعية معسامرة
- فنت وى سث عية . • فن رير وتعليقات على قضايا علمية .

# الانشيتراكات:-

للأفراد ؟ دينارك واخل الكوت ، ٧ دولارات أمريكية خارج الكويت. المترسسان والشركات - ١ د ذانير راخل الكويت. ٣٥ دولارًا امريكيا خاج الكويت.

ما أ دورلارا امريتيا ما يجار

 جميع المراسلات توجه باسم مليه المحرير
 مت . ب : ۱۷ ۲۳۳ المخالدية الحكويت - كليان . ت : ۸٤٧٢٦٩

# العقلية التآمرية عنى دالعرب

خلدون حمسن النقيب قسم الاجتماع / جامعة الكويت

#### (1)

يقول ماكسيم رود تصان في كتابه المنون والعرب، بأنه يبدو أن العرب في هده اللحظة من التاريخ يشيرون أشد الانفعالات عنفاً أكثر من أي شعب أخوراً. ولكن ما لم يقله رود نصاف هو أن العرب بييرود هذه الانفعالات المنيقة في أورويا الغربية، لدى الاروويين أو الغربيين عامة، وأن لغد الانفعالات تلايفاً حضارياً طويلاً ليس مقتصراً على المله المحلقة في التاريخ . وربحا يكون ما ييره العرب من الفعالات عنيقة لدى الشعوب الاخيرى احد الأسباب التي تنفي العرب إلى الميافة الإدراكية وإلى الاعتقاد بأنهم مستهدفون من دون الأمم الاخيرى، وأن الشعرب التي تنفسهم حضارياً وسياحياً واقتصادياً تأمر ضدهم الإضعافهم والقضاء عليهم في البابية، علد الطريقة في الفكر منسمها والمقابلة التأمرية».

ونقصد بالعقلية التآمرية طريقة في التفكير الانفعالي التي تدهو إلى الاعتقاد بالد: (١) العرب أمة متمزة وغنارة، ذات رسالة تاريخية حضارية، ولذلك فهم مستهدفون بمؤامرة تحاك ضدهم بشكل واخ مقصود، (٣) ويساهم في هذه المؤامرة جهة مدينة وبجهوائه او غير محددة المعالي، (٣) وأن هذه المؤامرة تحاك في الحقاء ولكن يستدل عليها من كول الفعاليات التآمرية تتخذ شكل الرموز والشواهد والمعيات، ولذلك فلا بد من الكرنف عنها وفضع أساليها، (٤) وأن هذه المؤلمرة والنشاطات التآمرية تبدف في النباية إلى القضاء على العرب كامة وكحضارة أي على وسالتهم التاريخية الحائلة.

إن أحد أهم شروط العقلية التأمرية هي المغولة الثالثة بأن المؤامرة لابد أن تكون سرية، وللملك فلاسبيل إلى إثبات وجودها أو الوصول إلى حقيتها بشكل علني ونهائي، لأننا هنا نتمامل مع رموز وشواهد ومعميات، وللملك فهي تحمل في أحشائها سبب استمرارها ودرامها لمن أراد الاعتقاد بوجودها.

ولو كان هذا النوع من التفكير قاصراً على العرب في العصر الحديث وللعاصر لكان هذا الأمر مفهوماً ومعقولًا . فقد خلفت الاميراطوريك الاميريائية والاستعمارية الحديثة مصالح عامة تشمل العالم كله، وطورت اساليب البطش وفرض المسيطرة الماكرة المبطنة السياسية والتفافية والنفسية في سعيها لاستعباد العالم الثالث. غالمقاية التأمرية تناسب هذه الاوضاع مناسبة كاملة لأن ظهور الدول الكبرى التي تبيمن على العالم الحديث والمعاصر اتفضى تعطيل تقلم دول العالم الثالث واستباحة مواردها والتأمر عليها في السر والعلن، وكان نصيب العرب من هذا وافرأ كبيراً، وخاصة من سلاح فرّق تسد الذي كانت له نتائج مدمرة كثيرة ومعروفة<sup>(7)</sup>.

ولكن بعض الدرب عن يدينون بالعقلية التأدرية يوسعون الأفق التارغي لحذه الفعاليات التأمرية لتشمل جميع المصور والمراحل التي وافقت نشأة الدولة وبالمخضاري المربية الإسلامية أي اكثر من ثلاثة عشر فرناً من الزمن. وهم بللك يخلطون بن الصراع والتنافس الثقائي والاتصادي (الذي يتخذ أشكالاً سياسية وعسكرية) بين الحضارات والأمم، وهو أمر عليبي» أو اعتبادي في التاريخ البشري (له أسباب متباينة واضحة)، وبين الصراع التأمري الذي يبدف إلى غاية عددة مبطئة تسمى إليها جهة عددة بشكل واع مضصود وهي القضاء على المعرب.

وليس المقصود هنا القضاء على العرب كتوبية أي كأمة فقط، فريما تعتقد بأن مفهوم الأمة هو مفهوم حديث لم يكن له وجود في العمور القلدية أولم يكن له فرة التوجيه للسلوك التي له الآن، وإنما القصاء على العرب كدعة دين مسعاري أيضاً. فالإسلام كان أساس وفعة العرب ورقيهم الحضاري، فإذا ضعف هذا العرب وانحطوا. ومكذا فقد استهدفت المؤامرة حسب هذه العقلية العرب كجماعة دينية وكأمة واتسح نظاقها تشمل جمع العصور والمراحل التاريخية. وهذا الاستهداف منهمه بالمذات هذا العائزة النازيخي والتعالي القربي من كون العرب قومية متميزة ارتبط تجزها باللحوة إلى دين سعاوي ذي رسالة خالدة أخلاقية تمدينية.

ما هي إذن ملامح هذه العقلية التآمرية عند العرب؟ وما هي أطوارها التاريخية؟

# (Y)

لقد بدأ التأمر على العرب حسب منطق هذه المعقلية ويؤقر نباوندة (1) سنة 121 ميلادية، أي بعد مرور واحد وعشرين سنة للهجرة فقط. ويترصل كانب من أسائل عبدالرزاق الحسان إلى تاريخ وكيفة انعقاد هذا المؤفر من إحادة تفسير رواية الطبري لأحداث فتح إيران. إذ يذكر الطبري بان جويش للسلمين كانت تجهد في طلب يزه جرد، امبراطور فارس، فكان أن دعى هذا والجبال وغيرهمة أن يوافوه في نهاوند للتشاور في أمر تقدم جند للسلمين. وتعاهد هؤلاء على إخراج من في بلاحهم من جند عمر واقتلاع هذين للممرين (البصرة والكوفة)، وتعاهدا كلفارا كلف يشخلو وعمره في بلاده وقراره.

ويرتكز تفسير الحصان لمله الحادثة على هذه العبارة الغامضة: أن يشغلوه في بلاده وقراره، معتبراً إياها بداية مؤامرة والتهاونديين، المشاغلة العرب منذ ذلك التاريخ، متخفة هذه المشاغلة أشكالاً عدة، بدءاً بتيني حركة الحوارج إلى التشجيع والراقعات الحياء وما تبع ذلك من حركات سياسية، من الفرصلية إلى الشموبية، إلى ما يسميه الحمسان بالحركة أو الفكرة المهدوية التي هي عنده امتداد تاريخي لمؤتم باوندا؟، والحمسان في استخلاصه لفكرة مؤتمر نهاوند من عبارة الطبري هو استكمال لما طرحه هذا المؤلف في كتابه السابق والعروبة في الميزان الذي نشره منذ 1477 ولما طرحه مؤلف أخير هو أنهى التصولي الذي نشر سنة 1477 كاباً بعنوان: الدولة الأموية في الشامرا؟.

هذان الكاتبان بمثلان تياراً فكرياً أصيلاً في المقلية التأمرية عند العرب، هذا التيار الذي يقحم الفكرة القومية أو العروبية في الصراع الثقافي بين العرب والغرس والذي برى في الصراع المذهبي غطاء لصراع قومي سياسي ابتداء بمؤتمر نهارتد بقصد طرد العرب من فلوس أولاً ثم مشافلتهم في بلادهم وإضعافهم والتسفيه فيهم ومن ثم القضاء عليهم. أما أن يكون هذا الصراع تنافساً وامتيادياًه بين قوميات أو جماعات أثنية حول الأدوار التاريخية لكل منها وحول المسلطة والملك فهو تفسير غير مقبول لذى حملة المقلية التأمرية. يل هي مؤامرة تتم في الحفاء فالشعوبيون لا يفصحون عن أهدافهم كها لا يعلن الشيعة عن ولاحاتهم الحقيقية عملاً بميذا التقية.

ربيمل أصحاب هذه الطريقة التأمرية في التنكير الإجابة عها إذا كان الشيعة قد لجاوا إلى مبدأ التذية غيرين أو بجرين إتفاء للبطش والإرهاب. فهي مؤامرة لا بد من الكشف عنها عن طويق الربط بين الرموز والشياهد والمتهار للمني الحقيقي للمصيات.. إليق. وعلمات ما ولا الإجابة عن سؤال. عن هي هام المهمة الراحدة المنظمة المنسقة لكل هذه الحركات والتعاليات التأمرية "ك. ولكن الحكمان يجب بأنها الشيعة أولاً واليهود ثانياً والنصارى ثالثاً"ك. (لاحظ كيف أن المتكرة المهدوية هي القلسم المشرك لهذه الاعتفادات الدينية الثلاثة، وأخيراً كل القواد وعامة الناس اللين كان يؤلهم أبوذر الفقاري وأطاف وكل المصرودين على أهل السنة ليس لكونهم أهل سنة ولكن لكونهم نبلاء قريش وتجاهزها الذين اكتزورا الذهب والقضة.

فهذه الحلقة من الفعاليات التأمرية التي ابتدأت بمؤتمر بناوند واستلت هدة قرون واقترنت بتغلقل الأهاجم في للجحم والدولة الدياسية وصولاً إلى حكم البويبين قد أدى إلى ظهور حركة واسعة لقارمة هذه الششاطات التأمرية بطيانة ابن حيل (١٩٥٥م) حاملاً وابنة أهل السنة وبالجماهة، فكانت هذه أول حركة لقارمة الفصائيات التأمرية التي استهدف العرب كفومية وكدماة دين ". ولكن هناك أشكالاً كبيراً في هذا مع أصبحاب المطلبة التأمير وهي أن الموادن كان مركز التشيع في ذلك الوقت ولم تكن إيران، بل إن إيران كانت في الغالب سنية شافية. كيف يستخيم تضمير ارتباط المؤامرة بالفرس الشيعة إذن؟

## ( ")

أما أخلقة النائية فيداً بالحملات المسليبة (١٩٥٥ ـ ١٩٧٩م) والغزر المفول (١٩٣٥ ـ ١٩٢٩م)، أي المن المراح المسليبة والشرق في أوقات متقاربة. يقول الحمامان: وهدئنا الناريخ أن المباريخ أن المباريخ أن المباريخ أن من حدود المبين. المباريخ المدور المساريخ المباريخ أن من حدود المبين. والمساريخ المباريخ المباريخ أن المباريخ أن المباريخ أن المباريخ أن المباريخ الم

أما المغول فقد استوعيهم العرب والمسلمون (كيالسنوعيوا التركمان من تبلهم) بدخولهم في الدين الإسلامي وامتزاجهم بالمفضاة العربية ــ الإسلامية، وإن كانت فترة حكمهم قبل دخولهم الإسلام قد اقترنت يظهور حركة أو موجة من حركات المقاومة الجليفة، علمه المرة بقيادة ابن تبدية (١٣٦٣ – ١٣٦٣م). وقد تمزيت حركة المقاومة الجديدة بتراء أقل ما يمكن وصفها به أنها رجمية، منها: صبلة تفضيل الحضوع الإمام المسلم الجائر على عدم وجود السلطان ومنها الرأي القائل بضرورة طاعة الحاكم ولو كان جائراً تجبأ للفتنة وانقاء لتغرق كلمة المسلمن.

أما الصليبيون فلهم قصة أخرى مع العرب. فقد استهدفت حملاتهم في الظاهر تحرير الأراضي المسيحية المقدسة من والكفاره العرب وقد انطوت على استهداف للعرب كجماعة دينية بشكل خاص: أي كمسلمين وكحضارة. ويرى من يجمل العقلية التأمرية بأن الصليبية هي نزعة عقلية وسياسية ثابتة تحكم القكر الغرسي المسيحى لم تته باحثلال عكا والفضاء على الإمارات الصليبية في الشرق سنة ١٩٦٩م، بل امتنت إلى للفرب العربي بعد ذلك وساهمت في طرد العرب من الأندلس (١٤٩٢م). وقد بنيت هذه النزعة ثابتة مستترة توجه سياسة العرب التأمرية في تعامله الثقافي والعسكري والاقتصادي مع الشرق العربي ـــالإسلامي طيلة هذه الفترة، وتجد مصداقاً لهذا الاعتقاد في كلمة الجنرال الفرنسي المشهورة عندما دخل الفرنسيون ممشق محتلين غزاة سنة ١٩٧٠: لقد عدمًا يا صلاح الدين؟؟

ومن هذا المنظور يمكن اعتبار صراع الغرب الاستعماري الرأسمالي مع الدولة الضفائية طيلة فترة حكمها صراعاً بين الصليبية وبين الإسلام، أي صراعاً بين حضارات وبين أساليب في الحياة وفي النظر إلى العالم (Ways of Bic) يتخذ من الدين ستاراً ولكنه صراع من أجل البغاء وسئى الناباة. وكيا ساحت الدولة العضائية في الهيائة بتنجيع المروتستانت ضد الكاثريكة في وسط وشرق آسيا (ورادى في النهائة إلى انشفاق أوروبا عادمى البايا إلى توحيد أوروبا الكاثريكة في حرب مقدسة جديدة ضد المسلمين العثمانيين (١٠٠٠)، كذلك ساحت أوروبا في إذكاء الحلافات المذهبية والترعات الانفصائية بين شعوب المولة العثمانية فيا بعد، وخاصة في تحريض على جناح العثمانين الأيمن سالشرقي وإشمال جلوة نزاع ستكون له تتاثيم مدمرة ملموية كيا سنري.

ويمعل من يؤمن بالمعلق التأسرية الإشارة إلى أن هذا الصراع كان صراعاً صريحاً معلناً وعاماً لم تدبره جهة واحدة مدينة ولم يكن بمقدورها ذلك لو وجدات له أسباباً أصفى من الأسباب الثقافية - الدينية، فقد كان صراعاً بين المرتتالية العربية الإسلامية وبين المرتتالية الارووبية الصاعدة والذي وافق انتقال مركز التلقل فيها من المدن الإيطالية إلى الامبراطوريات الإسبانية - البرتفالية وليا بعد إلى شمال غربي أوروبا (هولندا وانتكلترا). فقد كان إذذ صراعاً على السيطرة والهميت على طرق التجارة لكسر طوق الاحتكار الذي مارسته المرتتالية العربية الإصلامية الذي بدأ منذ المؤذن التاسيع الميلادي (حوالي 4-4م)(11)، والتحكار الذي المادس عشر بخسارة المطافعة والتصاف والتساف وأس الرجاء الصافح.

وهناك من يغلو في الاعتقاد ببند العقلية التأمرية ويصور جميع صلاقات الصراع والتنافس الحضاري والاقتصادي والسكري بين المشرق الإسلامي والفرب المسيحي على أنها حرب صليبية متصلة يدخل ضعنها المديد من الشاطات من الاستشراق (27) إلى إدخال الأمكار القومية والانفصالية » إلى أدت إلى أنهارا مؤسسة الحلالة (كياستري)» إلى نشر المفاهرم الديقراطية المستورية الغربية عن التراث الإسلامي، إلى تسليط المصهورية وللمدونة وغيرها من الأفكار والمريقة على المرب. وهكذا فقد وضعت في هذه المرحلة الأسس

(1)

وفجد في الحلقة الثالثة من الشاط التأمري ضد العرب عناصر الحقيقة والوهم قد اختلطت وامتزجت بحيث يصعب الفصل بينها وارداك معمياتها. ونقصد بذلك مجموعة الشاطات التي ترمز لها سلسلة الأحداث التصلة بحول الحزر من الوثنية إلى الدين اليهودي وظهورهم كالقبيلة الثالثة عشرة التي إسرائيل ربين منته المقرن ١٠ ومنتصف قرن ١٩٥٣م، وتحول إيران بالقوة والإكراء إلى نبقي اللمب الشيمي (بين سنة ١٠٥١م – ١٩٥١م)، ومع أن مدين الحديث لا صلة متطفية بينها اللهم إلا اتفاقها في التتاتج التي تريد المقالية التأمرية التوصية التوصية على التوصيل وجود مؤامرة تارتجة ضد العرب.

أما في حالة الخزر فقد هيأهم تداعي الأحداث والمصادفات (١) التاريخية للدور التاريخي الذي سيلعبونه

في القرن العشرين منذ مقوط مدينة بغداد على يد المغول. يذكر آرثر كوستلر عن الحزر باتهم قبائل تركية سكنت جنوبي ووسيا بين بحر الحزر وحوض الدون، وقد لعبوا دوراً كبيراً في وقف الفتح العربي في هذه المنطقة، الجنزافية أوا الجيوبيسية. وبالرغم من صلاتهم الوثيقة بالمطابق الإسلامي والمسيحي (بهزنطة، المدولات الإيطالية فقد تردورا لفترة طويلة في احتيار الدين السماوي الذي يناسبهم. وقد دهوا ممثلين من الديانات السماوية الثلاث إلى الحضور والمناظرة حتى يستطيع ملك الحزر أن يغلب ديناً على أخر, وفي النهاية اصتق الحزر الدين اليهودي على المذهب القرائل ١٣٠٠.

رمد ابيار مملكتهم على أيدي المغول واستمرار الضغط عليهم من القبائل التركية الاخرى يبدأ هؤلاء حوالي سنة ١٣٤٧م بالمجرة إلى بولندا وأواسط أوروبا. حتى يعرونا في القرن المشرين إلى استلال فلسطين وقد شكارا النسبة الغالبة من مناك إسرائيل وسكامها الأشكازي. فالصهاية الأوروبون لا علاقة لمم يهود إسرائيل القدماء وأسباطها الإلني عشر وإنحا هم في الغالب من أصول تركية اعتقوا الديالة اليهودية في ففلة من إلى الزين وفي طروف فلصفة، ولا يربطه بالشرق وإبطالانا،

أما الجانب الآخر من هذا النشاط التأمري في يتصل بتحول إيران إلى المذهب الشهي فعنصر الحقيقة فيه واضح إلا أن افتراض وجود فية مبيتة وإدراك تام للنتائج هو أقرب إلى الوهم. نقد فرض إسماعيل شاه الصغيري الملمب الشهي وكان مذهب الآتلية على إيران بأمرها، وقد ترتب على ذلك انتخاق العام الإسلامي وإحداث الصدع الملمبي الذي لم يلتم مئذ ذلك الحين. ومع أن الفاطمين قد تسبيوا في الاشتقاق الأول في العام الإسلامي إلا أنه كان انشقاقاً دينياً بينا في حالة إسماعيل شاه ققد دخل فيه العنصر الاثني سالقومي كان صدعاً وحياً كاملاً.

بل إن ترينبي يذهب إلى تقيم التناجع التي ترتبت على نشاطات إمساعيل شاه المذهبية على أنها ضحمة رهيبة مدوية لا يعادلها في المصر الحديث إلا دور ليين في شق وحدة العالم الأول الأوروبي (١٠٠). وقد ادى هذا الصدع المذهبي إلى انفسام العالم الإسلامي الى غير رجمة، وساهم في انبيار والعالم الإيرازي، كرحلة حضارية ١٠٠٧، وأخيراً ساهم في اندحار (١٥٠٥هـ١٥) القوى الإسلامية الكبرى الشلات: المولة المشافية، المدولة المعمورية في شمال الهند في أرقات متفارية (حوالي بداية القرن الثامن عشر المجادي).

وعبناً حاول حاكم مستد آخر هو نادر شاه بين سنوات ١٩٧٩م با ١٩٧٧م أن بعيد للعالم الإسلامي وحدثه بارجاع إيران إلى الملحب السيء فقد كان الأوان قد فات، وأصبح الملحب الشيمي بخابة الدين القومي فارتبط بالقوبي الإيرانية وعاد من المستحى إلى كاثوليك ويرتبستات كذلك انشق العالم المسيحي إلى كاثوليك ويرتبستات كذلك انشق العالم الإسلامي إلى سنة وشيعة وهقد هذا الانشقاق ورسخه عصمر النعرة الاثنية سالقومية الملدي تسميل إلى سنة يحملون من هذا الانتقاق تأور على المرب و أعلى المسلمة عصلوناً بين من من هذا الانتقاق تأمراً على المرب إلى ململة عصلة من الجهود التأمرية، وليس صواحاً وتنافساً حضارياً بين والاشتقاق الملاحية المسيحية التي مدين و والعالم الإيرانية ويشعي، ويربطونه بالعمليية المسيحية التي مست إلى توسيعه و والعالم المستخلة الم

(0)

وتبدأ حلقة جديدة من التأمر على العرب بظهور الامبراطوريات الاستعمارية في الغرب المسيحي في الفترة ما بين الفرنين السابع عشر والتاسع عشر. وقد جممدت الحملة الفرنسية على مصر (١٧٩٩م) هذه الحلقة شمير تجميد، في وقت وصل فيه شواسول كوفيّة السفير الفرنسي في الفسطنطينية سنة ١٩٨٨م إلى الاستنتاج بالن الامبراطورية الدشمانية كانت دمن أغنى مستعمرات فرنساء في ذلك الوقت(٢٠٠٠. وفي هلمه المرحلة بدأ التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى (بريطانيا، فرنسا، بروسيا، النمسا، روسيا، في فرض هيمنتها على الدولة العثمانية وفي انتزاع المنافع والامتيازات في وقت ضعفها ودخولها كنطاق هامشي للغرب الراسمالي الصاعد.

وقد استهدفت الدول الأوروبية الكبرى فرض هيمتنها على الدول العثمانية عن طريق البحث عن عناصر الفرقة مداء دينية الفرقة ماد دينية والتجزئة في التركية الإجتماعية الاقتصادية (التصديف)، سواء كانت عناصر الفرقة مداء دينية (مسلمون - مسيحيون) أو مشاعبية (رسنة - شيعة / أرفرونكس - كالويلك) أو أثنية (أنراك - عرب/ موب المراد). . إلى و مشكلة الأقليات في قلب العالم عرب المرادي مشكلة الأقليات في قلب العالم العربي، والتي مستبقى عند ذلك الحين إلى الوقت الحاضر الشغل الشاغل للعرب أو بلغة الحقيان، الأسلوب العائما لتهم في بلادهم وقرارهم.

بل إن البلد الذي تمزقه الآن (سنة ١٩٥٤م) حرب أهلية بين الأقلبات الدينية والمذهبية، هي نفس الالفبات التي ساهمت في الحروب الطائفية في السنينات من القرن النائسي (خاصة سنة ١٩٦١م). وقد وصلت مهزلة تدخل القوى الأوروبية الكبرى في ذلك الحين إلى الحد الذي يقرم فيه الروس بإنزال الجيوش لحماية الروم الأرفرذكس، والفرنسيون لحماية الموارنة، والبريطانيون لحماية الدورة، والمساويون والبروسيون لحماية مصالح السلمان (١٠٠).

والآن لاحظ كيف أن العنصر الذي كان عنصر قوة في الدولة المثمانية وهو الصيغة والتعدية المبنية على التساح الإسلامي بين الأديان والمذامب والاثنيات، الذي تبلور في شكل نظام الملل، قد حواته الدول الأوربية الكبرى إلى أداة تميزته وإضعاف للدولة العثمانية. إذن فقضية الأقلبات هي مشكلة حقيقية قامت الدول الكبرى بتسييسها وتحويلها إلى سلاح تفوقة والذلك فلم تكن في يوم من الأيام مؤاسرة سرية. وقد تنبهت لها الحركات القوبية سنذ البداية وسارعت إلى تبني الحل العلماني كحل منطقي ومعقول لها.

ولكن حملة المغلبة التقرية لا يرضيهم هذا النصير ويربطون بين محاولات الدول الكبرى تمزئة البلاد المربية بقضة المبد المطافئية، وبين المدرسة المطافئية، وبين المحدد المطافئية، وبين الحركات الفومية الداعية للانفصال عن الدولة المثمانية وإنشاء دولة (أو ممكنة عربية مستقلة. وهكذا تكون المدولة المجاهزات التبشيرية، والقومية، والعلمانية، وفيها بعد العمهونية والملسونية جيماً شركاء في سلسلة من النشاطات التأمرية الفرية الغامضة ضد العرب.

(7)

هذه هي إذن الحلفة الخامسة من الجهود التأمرية على العرب التي تشترك فيها القومية والعلمانية والصهيونية والماسونية في ربط مغرض واضح التناقض. وقد استمرت هذه الجهود منذ منتصف القرن الماضي إلى بومنا الحاضر. وتذهب العقلية التأمرية إلى غايتها في الربط بين هذه العناصر الأربعة بطريقة الرموز والشواهد والمميات في شخصية رجل واحد هو حليم ناحوم الذندي. دعونا نقتِس بشكل مطوّل من أسلوب المدكور السيد فهمي الشناوي في التعريف جذا الشخص كمثال نموذجي على العقلية التأمرية عند العرب(١٩٠).

ولد حليم عام ١٨٨٤م في تركيا، (وهو) يهودي من سلالة إسبانية هاجر أجداده إلى تركيا عام ١٤٩٢م. (وصل إلى مركن الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في مصر حتى الستينات من (القرن المشرين). هذا الشخص المستر الفامض ألف حزب الأنحاد والترقي في عام ١٩٩٨م، (وهو) الحزب (الذي) هلم الدولة الشعابية، والشرك مع مدحت باشا في الفتيال السلطان عباللغزيز. مدحت باشا هذا اسمه الحقيقي الأصلي آمان وايتونية وعند الحاضاء الأكبر للعجر (لاحظ الربط مع الأصل الخزري). حاييم ناحوم (كان) أحد الثلاثة الذين اقتصوا غدع السلطان عدالحميد ليلقوه قرار عزله.. بعد أن رفض الحميد إعطاء أي امتيانات لليهود في فلسطين.. حايم ناحوم كان على رأس جواسيس الشرق الأرسط خلال الحرب المالية. الأولى (وعمل لحساب للشخرات البريطاني) وهو الذي رسم دور لورنس الذي نقد هذا الأخبر لها بعد.

بعد نشوب ثورة مصطفى كمال أتاتورك تعرف عل عصمت إينونو وصادقه صداقة شديدة. وفي عام ١٩١٤ جعل إينونو يطالب بأن تكون تركيا دولة علمائية في مؤتمر لوزان (ول) يكن اقتراح علمة الدولة من صنع كمال أتاتورك. وبلغت مبطرة (حماييم) على إينونو أن عيّنه إينونو سفيراً لشركياً في أميركا عمامي ١٩٣١ ـ ١٩٢٧. ثم انتفجه للوترات الصهيونية للذهاب إلى الحبشة بحثاً عن سلالة سياً.

ثم عاد إلى القاهرة واستقر فيها حاضاناً للطائفة اليهودية. . وفي عام ١٩٤٨ (جمع ٨ ملايين جنيه) كتبرهات لمهاجري اليهود في فلسطين. . حاييم ناحوم هذا كان عضواً في للجمع اللغوي المصري وكان المجمع اللغوي يطلق عليه تعبير والمجمع الحريه. . وكان يجمل جواز سفر ديلوماسي إلى آخر لحظة. انتهى.

يبدو من هذا العرض أن الدكتور الشناوي يعتقد برجود مؤامرة يبردية للسيطرة على العالم وأن حليم، 
ما هو إلا واحد من جنودها ومنفليا ولكن انظر الآن إلى مدا البالفات الساخبة، والربط المغرض المتافضات 
لا تجتمع، والسطعية التي تفسر با أحداث التاريخ، وهي السمات الثلاث التي تطلع العقلة التأمرية عند 
المرب بطابعها الحاص المعيز. وإلا فهل يعقل أن يقوم شخص للا يزيد عصره عن أربع وضرون سنة بمتره على 
تأميس حزب يقضي على الامبراطورية الشمانية؟ وهل يستطيع شخص بمفرده مها كان أن يؤثر على مسار 
التاريخ بجود صدائته مع إينون على فرض علمانية الدولة شلاً؟ وما هلم السلطة الخارقة التي يملكها هذا 
التاريخ بحود صدائته مع إينونه على فرض علمانية الدولة شلاً؟ وما هلم السلطة الخارقة التي يملكها هذا 
المشخص لتيح له التلفظ في الدولة المصرية ليحرف صارها ويوجه سياساتها، وثم يصل إلى مجمع الإحباء 
(وار الحالدين) ويتلاحب سيم وتأميم موساناتها.

أسئلة كثيرة ليس لها أجوبة شافية. ولكن لاحظ كيف أن حزب الاتحاد والترقي الذي يرمز إلى القومية (وهذا القومية الطورانية) قد ارتبط بشخص حاييم ناحوم أنندي بالصهيونية، والصهيونية باعتبارها أساساً دعوة قومية ـــوثم بالماسونية كربية للصهيونية وإن لم يشر لها المؤلف صراحة في هذا السياق(٢٠٠]. إن العداد للقومية مرتبط في ذهن النيار المسيني للحافظ بجرية تمزيق الدولة العثمانية وبالتالي اميار مؤسسة الخلافة الإسلامية.

ومن المضارفات الغربية أن الدعوة الشومية تظهير من منظور التبار اليميني وكأنها دصوة إلى التجزئة في دول ـقومية بعد أن كان المرب موحدين في مؤسسة الخلافة الإسلامية (المثمانية). ولكن الحفيفة أنه التجزئة بشكل الدول... القومية قد فوض فعرضاً على الحكومات الوطنية من خلال السياسات الاستممارية الغربية.

(V)

وبنهاية الغرن التاسع هشر، يبدأ التأمر الحقيقي الفعلي على العرب من قبل الدول الاستعمارية الكبرى. وقد انتظمت هذه الجهود في سلسلة متصلة من الفعاليات والأحداث: الانتاظ الثلاثي (١٩٠٧)(٢٠، معاهدة سايكس ــيكو لتقسيم البلاد العربية (١٩١٦)، وعد بلفـور (١٩١٧)، مشـروع الانتـداب ــالاستقلال للولايات العربية (اعتبارا من ۱۹۱۹)، الاستيطان اليهودي (۱۹۱۷ ــ ۱۹۱۸)، خلق اسرائيل (۱۹۴۸)، هزيمة العرب في حرب ۱۹۶۸، العدوان الثلاثي (۱۹۶۷)، هزيمة العرب في حرب حزيران (۱۹۲۷)، وأخيراً بذه مرحلة الأمن العبراني (۱۹۲۷ ــ ۱۹۸۶) أو (Pax Hebracow).

وبالرغم من استعمال إدارات الانتداب لسلاح فرق تسد وإثارة التعرات الطائفية والمذهبية والعشائرية، إُن ذلك لم يمنع الحركات القومية \_ التحرية والإصلاحية من النمو والازدهار في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن، بل أصبح خطرها واضحاً في نباية هذه الفترة في إمكانية تحقيقها لوحدة العالم العربي، وللغرب كيا ترى مصلحة واضحة في منم ذلك.

هنا، في هذا المتعطف التاريخي بيداً الشك يساورنا من أن الحلافات والعداءات المرة المستعينة بين القيادات الوطنية لم تكن شيئاً طبيعاً، بل إنها كانت خارجة عن المألوف من الحلافات وانتافسات السياسية بسبب تنوع الاجتهادات والانتهاءات الابدوارجية. فقد خرجت هذه الحلافات عن المألوف لانها فسحت المسلمالج العلمال الماليا للبلاد وكانت بالفعل على حساب الأهداف القومية العالماً. ألم تدرك هذه الفيادات الوطنية فذاحة علما الحلافات والعدادات الوطنية فذاحة علما الحلافات الم

وهل نحتاج إلى قائمة بالصراعات والمتصارعين والتناحرات المرة المستعينة بين الفادة التي ضحى من الجلها بالمصالح والأهداف الوطنية (٢٠٠٠). ما بين زغلول ويكن والحزب الوطني، وما بين لطف الله والشاهبندر من جهة أخرى والمسقط من جهة ثاقت، ما بين ياسين الهائسمي وحكمت سليمان والمنوزي وجهاة الأهلي، ما بين الناشيشييي والحسيني. وما بين هؤلاء جهماً وأحزاب لللوك وأحزاب الطارات ضامت الجهود الوحدرية وضامت إمكانات التنمية المستغلة وضامت فلسطين، وكادت ان تضيع الأمة.

وطلما أن ظلالاً من الشك قد القيت إن لم يكن على نزاهة وإخلاص هذه القيادات الوطنية فعلى حكمة ورجاحة عقل هذه القيادات التي تضحي بالصالح العليا للبلاد والأهداف القومية للأمة لمنافع شخصية أوحزازات وهداءات ثانوية. ولذلك لم يكن حسيراً أبداً على إدارات الانتداب الاستعماري أن توجس في النفوس من هؤلاء القادة، ونحن حتى هذه الملحظة لا نعلم عن يقين وربحا لن نعلم أبداً من كان الفائد الوطني الحقيقي ومن كان صنيعة الدول الكبرى، من كان المناضل المخلص ومن كان ربيب المستعمر الزائف. 177.

وبالرغم من النجاح اللواضح الذي حققته الدول الكبرى في شق رحمة صفوف المعارضة والتشكيك بقياداتها، إلا أن هذه القيادات وجدت مجالاً فرار محدوداً طرية الحركة بسبب تعدد الجهات الاستعمارية وبسبب التنافس بينها. ولمذلك فيان الحرب العمالمة الشانية تمشل نقطة تحدول تاريخية في الصراع بين العرب والمدول الأسريائية.

( ^ )

فقد برزت الولايات المتحلة بعد الحرب كدولة عظمى ورثت مصالح الغرب الأسريالي في المنطقة ووحُدتها، ودفعت بالقوى السياسية المحلة المتصارعة إلى حالة الاستغطاب الايديولوجي الذي فرضته على العالم من خلال الحوب الباردة التي أعقبت الحوب العالمية الساخنة بقليل. وهنا لأول مرة يتخط النائمر على العرب ورغيرهم من شعوب العالم الثالث (كل أبعاده الحقيقية ومواصفاته الفعلية. فهناك جهة واحدة تقوم بالنائمر بشكل واع مقصود، ويتخذ هذا النامر اشكالاً مختلفة ماكرة مبطئة خلاعة أحياناً وعلنية سافرة تباع وتشتري فيها اللذم أحيانًا أحرى. وعندما يكون النشاط التآمري سرياً فمن الصعب إثباته بشكل نهائي وقاطع لافتقاد من يريد ذلك إلى الدليل النطعي.

ولكن واحداً من أشكال المكر في هذه السياسة الخبيثة هو ليس التشكيك بإنجلاص القادة السياسيين فقط وإنما تسريب المعلومات بشكل واع مدووس عن ضخامة هذه الفصاليات التأمرية وشموليتها، وفداحة عاولة مقاومتها الإميرا اللبي واللبي سيصيب العرب إن هم فكروا في ذلك، وهكذا يصور للعرب أن خلف كل زارية جاسوساً لأميركا، وبين أصلب المناشلين وأخلص القادة من يعمل لحسابا، وأن هناك دائما وطبقة تعد في المسابدة الأميركية. بل إن هذه المطبخ الأميركي وأن خيوط مسرح العراش تحرك من اللمي حسيا تشتيهي السياسة الأميركية. بل إن هذه المدن المطبقي تعلم كل شيء وتعد العدة لكل طارى، قبل وقومه بزمان، وهي قادرة على إنزال المقاب بمن المدنيا حدود.

ومن منا لم تهزه قراءة كتاب مايلز كويلاند: لعبة الأمم (١٩٦٩)، وهل هناك أروع من نصوير أمم الأرض ما بين ضعيفها وسعينها على أنها بيلتى يجري تحريكها في وزاوة الخارجية الأميركية حسب سيناريوهات لعبة الأمم. ثم يأتى فيليب أكي ليفضح وكذالة الاستخيارات الأميركية ويكشف قوائم بأسسهاء وعالين عملالها(١١).

ثم تنشر في وقت متفارب قوائم بأسياه الأشخاص اللين تلقوا مساهدات من وكالات التجسس الأميركية، وكل هذا مقصود ومدوس خاصة لأن هذه القوائم لم تضمن أسياء القائدة السياسيين لحسب بل تضمنت كذلك أسياء طلاب جامعين وتغايين بارزين وصبخين وأدباء وكتاباً لم يكن يرقى لإشلاصهم ونزاهتهم شك. والعبرة في كل هذا واضحة طبعاً وهي أن وكالات التجسس الأميركية تستطيع الوصول إلى كل مكان ولن تشاء.

وحتى نفصل ــ قدر المستطاع ــ الحقيقة عن الخيال فلا بد لنا أن نعزف بأن الناسر الاسريالي الأمبركي على العرب (كما على العالم الثالث) حقيقة واقعة تستخدم فيه كل ما توصلت إليه الأساليب المتطورة في جمع المعلومات والإدارة الحديثة والتنسيق الراقي والاستخدام المواعي لتتاتيح العلوم والتكنولوجيا. كل هذا صحيح ولا بد أن نعزف به.

ولكن لا بد لنا أن نعترف أيضاً بأن هناك كثيراً من المبالغة في قدرة أميركا، وقدرا غبر يسير من التجهيل بإمكانية أميركا على التحكم بمسار الأمور على نطاق عالمي. ففي كثير من الأحيان تعكس السياسات الأميركية قصر النظر والتخبط (وحتى الغباء في بعض الحالات)، وهناك أيضاً العليد من المفوات وثم الأعطاء الفادحة في التغدير أو في تنفيذ هذه السياسات، فمنظوها في النهاية بشر تقصهم بشكل واضح الحجرة في رسم السياسات الأميرهائية على نطاق عالى.

خد على سبيل المثال ما كشفه ستيفن كرين في كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان والأنحيازي. فمن خلال العديد من الوثائن التي حصل عليها هذا الكاتب توصل إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة تتأمر على العرب حسب ما ورد بالنص في مذكرة الجنرال أرسكين مساعد وزير الدفاع إلى الجماعة للشتركة للتجسس التابعة إلى يجلس الدفاع القومي الأميركي بتاريخ ١٩٥٦/٧/١ ، أي بعد ثلاثة أسابيع من تأسيم تناة السويس:

إذا خرج (عبد) الناصر بمكانة عالية (من أزمة السويس) فإن هذا سيمطى تيار الوحدة العربية

(Pan-Arabism) دفعة قوية مما قد يشكل خطراً داهماً على استعرار بقاء اسرائيل. (لا بد أن) بن غوريون، والحالة كها ذكرنا أعلام، يقدر إمكانية حرب وقائية تهدف إلى إبطاء معدل النماسك العربـي،٢٠٥٥.

ومع أن بن غوريون قد شن حريه الوقائية على عبدالناصر إلا أن عبدالناصر قد خرج فعلاً بمكانة عالية بين العرب والعالم الثالث عامة. وللملك، وتحقيقاً لهدف وإبطاء معدال النماسك العربي، اقتضى حوياً اخرى بعد إحدى عشرة سنة في حزيران ١٩٦٧. ولكن بدلاً من أن تستغل أميركا إسرائيل كما حصل في سنة ١٩٩٦ المؤن إسرائيل همذه المرة هي التي تلاعبت بأسيركا تحقيقاً لأغراضها الحاصة كما أوضح كرين في كتابه السائف الملك ٣٠٠.

فالمسألة حسب تعبير والت رستاه مستشار الرئيس جونصون في ٣ حزيران سنة ١٩٦٧ هي وإطلاق العنان، (Unleash) للإسرائيلين في شن الهجوم (الذي أطلق عليه اسم: صيد الديك الرومي) لتحقيق أوبعة الهداف: (١) إخراج الروس، (٣) ندمر التجهيزات العسكرية السوفيتية، (٣) الإطاحة بعبدالنامسر، (٤) احتلال الأراضي التي ستجر الدول العربية المحيطة بإسرائيل على الجلوس حول مائدة المفاوضات(٣٠).

وهذا كله يعكس إلى أي حد وصل ضلوع الولايات المتحدة في التأمر على العرب، ويعكس كذلك إلى حد نجاح الولايات المتحدة في إيطاء معدل التماسك العربي. إن سر نجاح السياسة الأميركية هو قدرتها على تحمل الحسائر المادية، وإمكاناتها السمويلية الفائفة، ووفرة من يتعاونون معها من الحكام والجلاوزة ما بين مثقف وجاهل، عن وهي أو عن تعامي.

ولكن هناك أمثلة ناصمة على كيفية دحر هذه السياسات وهزيمها من كريا إلى فيتنام وإلى لبنان. ولذلك فليس هناك أي سرر لليأس والفتوط المساحب للمقلية التأمرية التي تسود بين العرب هذه الأيام، والتي تصور الوضع وكأنه وطبخةء تطبخها الولايات للتحدة هون أن يكون فيه للعرب حول ولا قوة. فالولايات المتحدة حسب التعبير الشائم هذه الأيام كتلك كل أوراق اللعبة، وهو هراه المستسلم العاجز.

#### (4)

أما بعد فإن العقلية التآمرية هي طريقة في التفكير الانفعالي تنبني على الاعتقاد بأن العرب قومية متميزة قد اختيروا لأداء رسالة حضارية، ولذلك فهم ضحايا لمؤامرة تاريخية تستهدف وسالتهم الحضارية والقضاء عليهم كامة وكجماعة دينية. وقد حاولنا أن نبين أعلاه أهم أطوار هذه المؤامرة التاريخية حسب هذه الطريقة في النظر إلى الأمور.

وتستمد العقلية التآمرية فاعليتها من مصدرين: ( أ ) التعصب القومي الذي يجمل من العرب فومية متميزة بشكل استثنائي؛ و (ب) من التعصب الديني الذي يجمل من العرب اصحاب رسالة أخلاقية – تمدينة يجسدها الإسلام. وفي كلا الحالين تتضمن هذه المطلبة دعوة ضمية للاتكناء على الذات ولملائفلاق يجمدي والمدين وبالمرضم من العداء المستميت بين القوميين المتعميين والمتديين المتحميين فإن تقسيراتها تصب في بجرى واحد، كما في شمار: عز الإسلام بعر العرب فإذا ذل العرب نل الإسلام. رمع أن التأمر على العرب وشعوب العالم الثالث بصورة واعية منظمة قد ارتبط بظهور الدول الاستعمارية – الامبريالية الحديثة في القرن التاسع عشر، إلا أن العقلية التأمرية ترسع النطاق التاريخي للنشاطات التأمرية كثيراً كما رأينا، ويشكل يفتقر إلى الأدنة المتندة. وتعزو العقلية التأمرية عادة وقوع الأحداث إلى جهة واحدة مديرة وفي أحيان كثيرة لا توجد هذه في الواقع. وتفترض هذه العقلية ترابطأ وتنسيقاً واعياً بين هذه الأحداث وهذا ما لا يتحصل في الواقع دائاً. وفي أحيان كثيرة تخلط العقلية التأمرية الحقيقة بالموهم فتضيع الأولى بسبب الثاني.

رترفض العقلية التامرية التخسيرات المتطقية البيطة حتى وإن كانت أقرب إلى الحقيقة، وتفضل عليها التضيرات المنطقة التي يستدل عليها بالرموز والشواهد والمعيات وإن كانت تعتند إلى منتاقضات لا تجميم. وتصور العقلية التأميرية السهداف العرب كامة وكبيماه دينية على أنه مبراع حياة وموت، أي صراع من أجل البقاء. وبذلك تخلط مده الطريقة في التفكير بين الشافس والعليمي، والعمراع الاعتيادي بين الخضارات والجماعات الاثنية، وبين المصراع الذي يكون مجموعه صغراً. فليست كل أنواع الصراع صراعات إليادة، بعيث أن ما يكسب شعم هو بالقمياط ما ضمره الحصر الاعرب

ولذلك، وحتى لا نصاب بهذه العقدة التأمرية للولدة للشلل، لا بد من تمحيص القضايا والمعلومات، ونوخي الموضوعية والواقعية في التحليل والتعليل، وتجنب المبالغة في تصوير تفردنا وفي تعالى رسالتنا الحالدة. لها نحن في النهاية إلا أمة كيفية الأمم تسمى إلى الحرية والرقمي. وإذا أردنا التميز والتفرد فها ذلك إلا لأتنا لا يد نريد المساهمة أكثر من غيرها أو أفضل من غيرنا في إضاء الحضارة الإنسانية عجير البشر جيعاً.

#### المسواش

- Maxime Rodinson. The Arabs. The University of Chicago Press, 1981, P.X. (1)
  - (٢) لتقييم حديث لماه السياسة، انظر:
- Richard Morrock, «Heritage of Strife: The Effects of Colonialist» Divide and Rule» Strategy Upon the Colonized Peoples», Science and Society, Vol. xxv11, No. 2, 1973, PP. 129-151.
- (٣) عبدالرزاق الحصّان: المهدي والمهدوية. نظرة في تاريخ العرب السياسي. بغداد، مطبعة العاني، ١٩٥٧،
   ص. ١٦ ١٧٠.
- (٤) لأخد فكرة عن الضجة التي أحدثها كل من مذين الكتابين وردود الأفعال المختلفة لها، انظر: عبدالرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقية. ١٠ أجزاء، طـ٧، بيروت: مركز الأبجدية، ١٩٨٧. ج٧، ص ٨٨ ـــ ٨٨، ج٧، ص ٤١٧ ـــ ٧٤٣.
- (a) هناك مؤلفان حاولا التوصل إلى الإجابة عن هوية هذه الجهة التقرية ولكنها انتهيا إلى نتيجين متناقضين
   كلياً، وهما محمد عبدالله الغريب في كتابه المعترن (وجاء دور المجوس، ١٩٨١) ومحسن الأمين في كتابه
   رغديد كشف الارتباب في انتباع عمد بن عبدالرهاب، ١٩٥٧).
- (٦) المقلبة التأمرية تربط بين الشيمة واليهود والنصارى بشكل دائم، ويتجل هذا الربط في شخص عبدالله بن سبأ مثلاً الداعية الشيمي الذي كان يهودياً فأسلم. أو في كون أن هولاكو الغازي المغولي كان له وزير شيعي وزوجة نسطورية.
- (٧) انظر: مقدمة رضوان السيد الجيئة لكتاب الماوردي قوانين الوزارة لاستخلاص فكرة عامة عن المتاخ فلفكري والسياسي لهذه الفترة. أبو الحسن الماوردي: قوانين الوزارة وسياسة الملك. بيروت: دار الطلمة، ١٩٩٧ع خاصة صـ ٧٠ هـ٨٨.
  - (A) عبدالرزاق الحصّان: المهدى وللهدوية. م. س. ص ١٩٤ ١٩٠.
- (٩) الإشارة إلى صلاح الذين الأيوبي السلطان المسلم الذي حور بيت المقدم من حكم الصليبين
   (١١٨٧م ١١٩٠٠م).
  - (١٠) خاصة في القترة بين ١٥٢٥م ــ ١٥٧١م. انظر:
- Norman Itzkowitz. Ottoman Empire and Islamic Tradition-The University of chicago press, 1980, pp. 34-35.
- (١١) لاحظ أن هذا هونفس تاريخ تتربج شارأان الذي يعتيره بعض الكتاب البداية الرسمية للإقطاع والعصور الرسطى في أوروبا. أي أن بداية الازدهار العربي نزامنت مع بداية الانحطاط الأوروبي، انظر: خلدون حسن التميب: تساؤلات حول بعض الملامع الحاصة بالمجتمع وتاريخه. المجلة العربية للعلوم الإنسانية، للجلد 1، العدد ٢، وبيم ١٩٨١، ص ١٨٨ - ١٨٨.
  - (١٣) عنصر العقلية التآمرية واضح كل الوضوح في كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق، انظر:
- S.J.Al-Azm, «Oriestalism and Orientalism in Reverse», Khamsin, No. 8, 1981, pp. 5-26. (۱۳) آرثر كوستلر: امبراطورية الخزر وميراتها. القبيلة الثالثة عشرة. سنشورات: فلسطين المحتلة، لجنة
- الدراسات الفلسطينية، بدون تاريخ.

Arthur Koestler. The Khazar and its Heritage. London: Hutchinson, 1976, part. II.

- (١٤) أرثر كوستار: الترجة العربية. ص ٢٢٤ ــ ٢٧٦.
- Arnold Toynbee. A Study of History. London: Oxford Univ. Press, Vol. 1, p. 399. (\0)
- (١٦) من المهم أن يدرك الفارىء بأن الدولة الضمانية حتى بجيء إسماعيل شاه اللصفوي كانت امتداداً حضارياً للعالم الإيران، ولذلك فإن فرض إسماعيل شاه المذهب الشيعي على إيران قد وجه ضربة قاصمة انتفافة الشمائين الإيرانية بأن قطع جذورها. وعاش الشمائيزن بعد هذا التاريخ، حسب تعبير نوينهي، حياة ثفافية ميتة (Cultural life-in-death) حتى بجيء كمال أتاثورك وفرضه الثقافة الغربية على تركيا.
  Townbee, ibid, p. 395.
  - (١٧) حسب رواية ستافرياً نوس.
- L.S. Stavrianos. Global Rift: The Third World Comes of Age. New York: William Morrow, 1981, p. 139, and chap. 6,
  - (١٨) لوتسكى: تاريخ الأقطار العربية الجديث. موسكو: دار التقدم، ١٩٧١، ص ١٩٣ــ ١٩٦٠.
- (١٩) السيد فهمي الشناوي: وشخصيات في التاريخ المعاصر. عجلة الهلال، مارس ١٩٨٧، ص ٧١-٧٢.
- (٣٠) تنضح الصلة بين الصهيونية والماسونية في ديرونوكولات حكياء صهيون، وهو كتاب مجهول المؤلف وجهة النشر الأصلة.
  - (۲۱) حول تاریخ (Entents Cordiale) (بین فرنسا، روسیا، وانکلترا)، انظر:
- David Thomson. Europe since Napoleon. London: Longman. 1983, 2nd. ed. pp. 490-500. (۲۲) خدوري يوفر قائمة تخصرة لهله الصراحات تغي بالشرض.
- Elle Kedourle. Arabic Political Memoirs, and other Studies, London: Frank Cass, 1974, pp. 28-58.
- (٣٣) لفد وصل التشكيك بالقيادات الوطنية والسياسين البارزين عند كاتب مثل موافر بن المرجة إلى حد الإسفاف والابتذال. فهذا الكاتب بوزع النهم عيناً ويساراً لكل من سوالت له نفسه معارضة والحلاقة المنسانية، أو اعتناق المبدئ القومية للعلمانية. والمحزن في الامر أن كتابه هذا هو رسالة ماجستير نالها في إحدى الجامعات العربية للحديق انظر:
- مواق بن المرجة: صحوة الرجل المريض، أو السلطان عبدالحميد الثاني والحلافة الإسلامية،
   الكويت: مؤسسة صقر الخليج، ١٩٨٤.
  - Philip Agee, Inside the Company: C.I.A. Diary. London: Allen Lane, 1974. (Y1)
    - (۲۵) العبارة كها وردت بالنص:
- «Preventive war aimed at stalling the rate of Arab cohesion». Stephen Green. Taking Sides: Americas Secret Relations with a Militant Israel. New York: William Morrow, 1984, Document No. 9, p. 329.
  - Stephen Green, ibid, pp. 180-242, (YN)
    - ibid, p. 199. (YV)

## من أبحاث الأغداد السابقة

### العدد الثاني / صيف ١٩٨٤

انتحليل العلمي للدعاية نادية سالم
 وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر تركي رابح

العدد الرابع / ديسمبر ١٩٨٣

التكوين الاقتصادي الاجتماعي وأنماط الشخصية العربية سمير نعيم

ـــ العامل النووي في الصراع العربــي الاسرائيل في

ضوء العدوان الاسرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي عمر ابراهيم الخطيب

العدد الثالث / خريف ١٩٨٤

- الإدمان الكحولي: المشكلة المراوغة عزت اسماعيل

- السلطة والشرعية في الدول النامية عبدالله هدية

تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت

للاطلاع على هذه الدراسات وغيرها يمكنك تسجيل اشتراكك بمجلة العلوم الاجتماعية . . انصل أو اكتب إلى العنوان التالي:

مجلة العلوم الاجتماعية \_ ص.ب: ٥٤٨٦ \_ هاتف: ٢٥٤٩٤٢١ تلكس: KUNIVER \_ ٢٢٦١٦ \_ كويت

# من أبحاث الأعداد القادمة

| محمد رشيد الفيل | ــ الأمن الغذائي في الكويت                                     |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| السيد حامد      | ــ أثر العوامل النفسية في التنمية                              |  |  |
| صالح أبو اصبع   | ـــ التواصل في المؤمسات الإعلامية                              |  |  |
| عمد رفقي عيسى   | ــ علاقة التعليم العالي بمستوى الحكم الأخلاقي                  |  |  |
| إبراهيم رجب     | _ علم الاجتماع والحدمة الاجتماعية                              |  |  |
| فيولا البيلاوي  | <ul> <li>دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال</li> </ul> |  |  |

حتى لا يفوتك الاطلاع على هذه المقالات، ولضمان وصول المجلة إليك باستمرار، يمكنك تسجيل اشتراكك عن طريق الاتصال أو الكتابة:

مجلة العلوم الاجتماعية ــ ص.ب: ٥٤٨٦ ــ صفاة ــ تلفون: ٢٥٤٩٤٧١ تلكس: ٢٧٦١٦ ــ KUNIVER ــ ٢٧٦١٦ ــ كويت



الاشتراك السنوي: لبنان ٥٠٠ ل.ل. / خارج لبنان ٢٠٠ دولاراً اميركياً العنوان:

Abu Hishmah Bldg. Farabi Street Watwat (al-Zarif) P.O.Box: 14/5968

Beirut -- Lebanon

بناية أبوحشمة \_ منطقة الظريف حى الوتوات ــ شارع الفارابي ص ب : ۱٤/٥٩٦٨ بيروت \_ أبنان

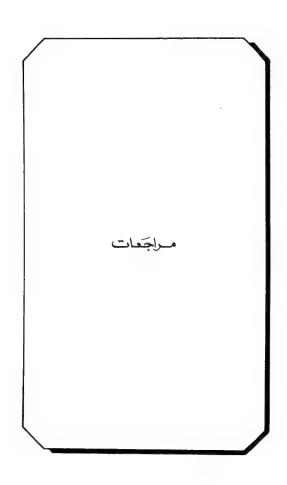

إبراهيم شحاتة، الوجه الآخر للأوبك: المساعدات المالية للعالم الثالث، لونجمان، لندن (١٩٨٧). ٢٨٠ صفحة \_ ٩٥, ٥ جنيهاً استرلينياً.

I. Shihata, The Other Face of OPEC: Financial Assistance to the Third World, Longman, London (1982), pp. 280, \$ 5.95.

مراجعة: محمد إبراهيم الحلوة قسم العلوم السياسية/ جامعة اللك سعود

منذ أن بدأ التغير الجلزي لأسمار البترول عام ٢٩٥٣م ودول الأربك تواجه حملة إهلامية مصدرها الدول المساورة للبترول بالانتهائية وعادلة إعادة المستوجة المتحددة المبتروك بالانتهائية وعادلة إعادة المتوردة للبتروك بالانتهائية في الدول المستحية والثانية، عما سبب أنرة اقتصادية في الدول المتقدمة واصلة على الدول المستوجة الإعلامية وضعف الأداء الإعلامي للدول المستوجة الإعلامية وضعف الأداء الإعلامي للدول المستورة للبترول وجدت علمه الحلملة الإعلامية طبيعة المسالح الدول المستوردة المبترودة الإعلامية طبيعة المبترودة المبترودة المبترودة المبترودة المبترودة المبترودة الإعلامية المبترودة ا

أي الأونة الأخيرة صدر كتاب يشر بمرحلة جديدة من العمل الإعلامي للدول المصدرة للبترول. الكتاب حمل منوان والوجه الأخير للأولك: المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة الكتاب الهمية من تميزه بقوة المساحدة والمصلحة الله يشتح بها المؤلف، ما مساحت في إعطاء الكتاب أهمية خاصة. فالدكور شحاته جع بين المعرفة الأكتاب أهمية أخيرة. فالدكور شحاته جع بين المعرفة الأكتابية وأخيرة المسلحية، فقد حصل علد من المدرجات العلمية أخيرها شهادة الدكتوراه من جامعة عارفارد الأميركية، ونشر عداً من الكتب والمقاتلات ويعتبر حجبة في القانون الاقتصادي العدلي، بالإضافة إلى مداخلية المسلحية فإلى الملتبة في المقانون الأكتبي المحتابة الاقتصادية المتحدوق الأكوبتي للتنبية الاقتصادية المديناً ما المناحدة المديناً المديناً. المناحدة المساحدة المديناً المديناً المديناً المناحدة المساحدة المديناً المدينا

يتكون الكتاب من بجموعة مقالات نشرت في جلات متخصصة أو ألقيت في مؤتمرات دولية. وبقسم الكتاب في طياته ماتين وسنين صفحة من الحجم المتوسط فضصة لجل سنة خصر فصلاً صورفة صلى لابودة أجراء رئيسية. في هذه الاجراء يتطرق المؤلف للجوانب المختلفة المساهدات التي تقدمها دول الأربك للمورا النابة. وفي ماتقت لتلك الجوانب المختلفة ينطلق المؤلف من حقيقة أساسية وهي أن دول الأربك كأنقلا المابة بدأت مساعدتها بأهداف خطفة عن أهداف الدول الملاحة التطافيدية. فينها استخدمت علم الدول مساعدتها الملاحة المساعدية، فإن دول الأوبك في تقديمها مساعدتها الملاحة السياسي، فإن دول الأوبك في تقديمها مساعدتها الملاحة السياسي، فإن دول الأوبك في تقديمها

للمساعدات المالية للدول النامية لم تسمع لمثل تلك الأهداف. لقد بدأت بعض دول الأوبك مساعداتها في أوائل الستينات وانطلقت من مفهومها لتلك المساعدات من الترامات أخلاقية نحو الدول المنخلفة. إن إحساس دول الأوبك تجمله للجموعة التي تتمي إليها وإدراكها للمتطلبات الاجتماعية للاستقرار دفعها للمطلم حالمة توفرت لها الفروة.

يتضمن الجزء الأول من الكتاب تسعة فصول ويركز على مساحدات الأويك للدول النامة. وفي بداية هذا الجزء شير بالأنطاع عن دول الأويك وهي أنها مجموعة دول غنية ويصفه بأنه انطباع خاطىء. فدول الجويك لا تؤال في المراحل الأولى من التعلور إذا ما قيس التطور بالمؤشرات الاتصادية والاجتماعية للتنمية وليس بجؤشرات الروة النخلية. إن كل أنطار الأويك تواجه عجززاً في المؤاد المغذائية ويصفها يحتمد كلية على الاستبواد. كيا أن كل أنطار الأويك ليس لما قاهلة صناعية وباستناء الندونيسيا فإن كل أنطار الأويك ليست لديها صادرات أساسية بجانب البترول. مضاف إلى ما سبق خمس من أنطار الأويك مدينة في السوق المادية

لقد بني الانطباع الحاطىء عن غنى دول الأوبك وقوتها الانتصادية على اعتبارين: الأول، ارتفاع معدل المدلد، الثاني، السوية التي تراتحت لذى اللغني، السوية التي تراتحت لذى خس من دول الأوبك المنية الإنتجابها البرول بحنية الخالية. الاعتبار الأولى يعني أن الأولد إلى اللغنية أصبحوا أضى من حيث الثروة في الوقت الحاضر من الماضي. لكن لمن بالفمرورة وضع القطار التي يستمي إليها الأزراد في مسترى الدول الفنية حقاً والتي تستمد ثروجها من الإنتاج من قاصدة صناعية أو زراعية صلية. أن الاعتبار السيولة ثروة. إن تحويل مورد طبيعي أو زراعية صبلة. قلم المعاشرة للمن بالمقدور استيمابها في الحال في استعمارات وطنية مفيدة قد يحمل البلاد أقفر وليست أفنى في المقطوع.

إن ما يميز مساهدات دول الأويك عن مساهدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أنها ليست مربوطة بشراء مسلع من دول أخرى من بينها اللدول مربوطة بشراء مسلع من دول أخرى من بينها اللدول المساعمة الفرية. لذا فهي تفيد كلاً من الدول المقتدمة والدول النامية. كما أنها تقدم بدون التفكير في الحصول على عائد مالي. وهذه الميزة هامة جداً حينها ندرك أن كل دولار تقدمه الدول الفربية على شكل مساعدة مشروطة (موطة) للدولة التي تدمت المساطمة المساطمة المتوافقة التي تدمت المساطمة الم

إن اتهام الغرب لدول الأوبك بأن مساعداتها تذهب لاقطار عمدوة تربطها بدول الأوبك علاقات قوية وخاصة هواتهام لا أساس له من الصحة لا شك أن جزء كبير من مساعدات دول الأوبك الثنائية تذهب للاقطار المجاوزة لدول الأوبك والتي تربطها بدول الأوبك علاقات قوية. ولكن هذا الانجاء هو الانجاء المسائد في المساعدات الثنائية. فعثل هذه المساعدات الفرنسية الثنائية تذهب إلى الدول التي تتكلم الفرنسية. ومعظم التصاعدات الفرنسية الثنائية تذهب للمساعدات الثنائية. في المساعدات الثنائية المساعدات الثنائية المساعدات الثنائية المربطانية تذهب لدول والكومود ولث. مرقم هذه السمة الدولية في المساعدات الثنائية المساعدات الثنائية المساعدات الاوبك عن غيرها هو أنها لم تتحصر في المساعدة التنائية . في بالإضافة إلى هذا النوع من المساعدات الأوبك في أميا وأفريقيا وأميركا الملاتينية استفادت من قروضه المباشرة. لذا فمساعدات الأوبك تجاوزت في نطاقها السمة الإقليمية وغلبت عليها السمة الدولية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه منذ عام ١٩٧٤م وسع كل من المصندوق الكويتي، والصندوق السعودي، وصندوق أبو ظبي، والصندوق العراقي للتنمية من نطاق مساعداتها وأعطتها بعداً عللياً حيث جعلت أي قطر نامي مؤهل لطلب المساعدة والتسهيلات حتى وإن لم يكن دولة عوبية.

أعيراً، كثيراً ما يرد في الاتمامات الموجهة للأويك قلة أو عدم كفاية مساعدتها المالية مقارنة بمخولاتها القومية. وهذا الاتهام بحتاج إلى توضيح وتعليق. لقد أوست كل من الأمم المتحدة وبحدة هبرانت، الدول المنتبة ما الحرابية على ١٩٥٨م ١٠، ٪ من دخلها القومي، وإذ ما قبلنا هده النسبة كمشياس الاحتمام الدول المغينة بالدول الفقيرة فإن دول الأويك تجاوزيا عدة مرات. فني عام ١٩٧٥م تجاوزت مساعدات قطر الحازية بعد مرات. فني عام ١٩٧٥م تجاوزت مساعدات المنابق ولمنابقة والمنابق المنابق ولمنابقة والمنابقة المنابق المنابق ولمنابقة والمنابقة والمنابقة المنابق المنابق ولمنابقة والمنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة ولمنابقة المنابقة المنابق

إذا كان ما سبق يتحدث عن ماضي وحاضر التعاون بين دول الأربك وبقية الدول الناسية فإن مستقبل مذا التعاون يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقبل محمديد مجالات التعاون في المستقبل بين دول الأوبك وبقية للدول الثامية بلزم الإهزاك بأن المسيولة للتأخذ لدول الأوبك والتي مكتها من تقديم المساعدات المألة لمثاشرة لم سرة التيجية سوف لن تسنم في مستواها الحمالي وهذا يعني أن دول الأوبك قادة هل إجاهة النظر في استراتيجيتها للمساعدات الحمازجية على ضوء التطورات التي تحدث لمدتولاتها التقدية. ولعطور بديل أقوى للتعاون لا يتمدد على توفر السيولة التندية لدول الأوبك يقدر ما يعتمد على الرغبة في التعاون والمسالح الميادلة. يطرح ربقية الدول الثانية. لدول الأوبك بقدر ما يعتمد على الرغبة في التعاون والمسالح الميادلة. يطرح ربقية الدول الثانية.

إن أول هذه المجالات هو استفادة الأوبك من مكانتها ومقدرتها على التحكم في تصدير البترول لإرغام الدول الصناعية على المساهمة في تنمية الدول المتخلفة وذلك بفرض ثمن إضافي على سعر كل برميل زيت يتم تصديره ومن ثم تحويل عائد الثمن الإضافي إلى الدول النامية حسب خطة معينة تضمن عدالة التوزيع بين الدول النامية. مثل هذه الخطوة ستجد اهتمام الأوبك في تنمية الدول المتخلفة إذ أنها ستحول مساهمة الدول الصناعية في تنمية الدول النامية في مسألة اختيارية إلى مسألة إجبارية.

ناني مذه للجالات هو التوظيف التجاري من قبل دول الأويك في بقية الدول الذائية. لا شلك أنه توجد فرصى كبيرة للاستثمارات في الدول الثانية غير للصدوة للبترول، لكن هذه الفرص لم تستغل واستغلال هامه الفرص عن طريق التوظيف من قبل دول الأوياف صيضع قاطعة قوية وصسترة للتعاون بين دول الأويك ويقية الإقطار النامية . إلا أن ما يجب إدراك هوان فرص التوظيف التي متحقق لدول الأويك فيم أصواها وعائد مقبول في نفس الوقت نفيد الدول النامية عليها بعض القيود. فللؤسسات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية يجب أن تقوى وتزواد فعاليها. كها أن إجراءات أخرى يجب أن تتخذ للحد من المخاطر غير التجارية وبالذات ذات العملة بالاستغرار السيامي.

ثالث هذه المحاولات هو التعاون التجاري بين دول الأويك والدول النامية. لقد شهد هذا التعاون نمواً

ملموظاً منذ عام ١٩٧٣م إذ ارتفع معدل التبادل التجاري إلى ٤٠ ٪ سنوياً سواء في التصدير أو الاستبراد.ورهم هذا التطور الملحوظ لا يزال هناك فرصة لتطويره أكثر، وذلك عن طريق تطوير ميكانيكية العلاقات التجارية بين دول الأويك ويفية الاتطار النامية .

ثم إن هناك العمالة وما لها من دور في تنمية الدول التي استوردتها والدول التي صدرتها. فمن المعروف ان هداً من من من الدول ان مداً من دول و واللمات من الدول المداً من دول واللمات من الدول المجاورة. وفي عام ۱۹۷۷م بلغ إجافي تحويلات العمالة من دول الأويات إلى دول نامية أخرى عشرة الاف مليون دولار أميركي. لا شك ان هناك تكلفة ومشاكل اجتماعية لهله العمالة في الدول المصدرة والمستوردة لها. لكن تخطيط هذه العمالة عتصر بناء في علاقات دول الأويات مع بقية الدول التامية. الاويات مع بقية الدول النامية.

أخيراً هناك بجال للنعاون الفني بين دول الأربك ويقية الدول الناسة. فدول الأربك يمكنها نوظيف خبرتها في مجال البترول لتنمية مصادر الطاقة الأخرى في اللمول النامية. كيا أن بعض الأقطار النامية قد تفيد دول الاويك في مساعدات فنية في مجالات أخرى.

لقد ولد التعاون في بجال التنمية بين دول الأويك ربيقة الدول النامية بجالاد المصندوق الكريتي للتنمية المردم 1911م. ولقد جسد هذا التعاون وحدة العالم الثالث وأوجد لكرة جنينة في بجال المساهدات الحارجية تتمثل في أن كلاً من الماتح للمساهدات الحارجية تتمثل في أن بحجومة الدول الثامية. وبعد عام ١٩٧٣م شهدت استراتيجية المساعدات الحارجية تدول الأربات الموطأ حيث توسع لملدى الجغرافي للمساعدات المسرواء من حيث الدول للمستهدة منها. فقبل عام ١٩٧٣م كان عدد الدول المستهدة منها. فقبل عام ١٩٧٣م كان عدد الدول المستهدة للمساعدات من مجموعة الأربك لم يتجاوز ثلاث دول. أما اليرم فإن عشرة من أعضاء الأويك يقدمون المساعدات الدولية بشكل ملموس ومنتظم، في حون أن كل أعضاء الأويك الثلاثة عشر بساهون في صندوق الأويك للتمية الدولية رضم أن متوسط الذمن في بعضها منخفض، وعان عدة مرات من عجز في مؤن الواردي في بعضها منخفض، وعان عدة مرات من عجز في مؤن الواردية.

إن مستقبل مساعدات الأويك سوف يتأثر بعاملين: الطريقة التي تقدم بها المساعدات، والتطورات في مائدات البرول، فالجزء من مساعدات الأويك الذي يقدم من خلال مساعدي النسبية الوطنية سوف يستمر لفترة، لأن هذه الصيادية النسبية الوطنية سوف يستمر لفترة، لأن هذه الصيادية المساعدات والذي يقدم عن طريق الحكومات مباشرة فسوف يمتعد استمراره على أسماد البترول وهائدات، بالإضافة إلى ذلك فإن النسبية في دول الأولك يجب أن تعير. إن مقدن الاقتصاد الوطني لدول الأولك على أصحاف السيولة سوف تزهاد بجرور الوقت. وعاق البترول أصل ناضب فإن هذا سيزيد من الأولوية التي تعمل للاقتصاد الوطني. إن الأقطار المصدرة للبترول تدول أن السيولة الفائضة التي تحت تصوفها في الوقت تعمل الاتتجر دعلا وإقاف أصوالاً ورحة وتفاقيات فير مطاق. الراب تعدد كالية على هذه الأصول طبها قابل أصول طبيعة ضعن شروط وتفاقيات فير مطاق. إن دول الأربك تعديد كاية على هذه الأصول صواء الورقية أو الطبيعية لمستقبلها الاقتصادية وعليها الدول. المساولات تجاه الأجبال القادمة خصوصاً وإن معظم دول الأوبك ليس لها مصادر طبيعة أخرى بجانب

. . .

الجزء الثاني من الكتاب يتضمن خممة فصول يتطرق إلى المساعدات الخارجية العربية. لقد أصبحت المساعدات الحارجية المعربية عاملاً هاماً في العلاقات الاقتصادية الدولية ومظهراً مهمًا في الدور الملل والسياسي الذي تلعبه الدول العربية في السياسة الدولية. تتصف المساعدات العربية بمظاهر أساسية تميزها عن غيرها من المساعدات الدولية، وهذه المظاهر هي:

١ ـ المساعدات المالية العربية تديز بكير حجمها سواء قورنت بالتاتج القومي الإجمالي أو بالثروة القومية للدول العربية الماتحة للمساعدات. وكير حجم المساعدات العربية يدركه الملاحظ حينا يقارنها بالمساعدات المقدمة من دول أخرى. فالولايات المتحدة الأميركية \_أغنى دولة في العالم \_ تقدم ٢٠,٣ ٪ من إنتاجها القومي كمساعدات خارجية. هذه النسبة تجاوزتها المدول الخليجية أكثر من عشر مرات. والجدول التالي يوضح ذلك:

المساحدات العربية للأعوام ١٩٧٣ ــ ١٩٧٦م كنسبة من الناتج الإجالي القومي (الإنفاق الفعلي)

|       | 61470 | 1444  | (1977 | القطر            |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 14,44 | 10,89 | 4,44  | 7,77  | الإمارات المتحدة |
| 4,+1  | 11,10 | 1.,01 | 1,71  | السعودية         |
| 14,41 | 17,66 | 77,77 | 10,75 | قطر              |
| 11,40 | 15,10 | 14,07 | 4,77  | الكويت           |

٧ - تنميز المساعدات العربية عن غيرها من المساعدات التقليدية في كرنها تأتي في أقطار نامية تعتمد على مصادر ناضية. فعملاء العربية على العطاء مستمدة من حالة مؤقدة وليس من ثروة حقيقية نائجة من قدوة إنتاج متجددة. لذا تحقل المساعدات العربية نفسحية كبيرة. يضلف إلى هذا الدول العربية التي لم تقدم مساعداتها تذهب لشراء سلع وخدمات من طرف ثالث وهو الدول الصناعية.

٣ ــ بالرضم من التنوع الكبير لأشكال المساعدات العربية فإن معظمها قدم كدعم عام خلطط التحية وليزان المدفوعات. هذا الايمني أن الدول العربية تفضل هذا النوع من المساعدة لكن مساعداتها كانت استجابة للطلبات الملحة والمتكورة من الدول المتخلفة للحصول على مساعدات مرتة ليست مرتبطة بجشروع معين يجتاج تنفيذه. وتعالم ويعالم عليها إلى التصرف في المساعدة وتوجيهها بما يتلاقم ومصالحها.

غ ـ المساعدات العربية تتميز أيضاً بانتشارها الجغرافي حيث شملت ٧٥ دولة بعد أن كانت محصورة قبل عام ١٩٧٤م في الدول العربية فقط. والأهم من هذا أن المساهدات العربية بلغت أقطاراً في الماسفيكي والكاريمي ليست لها حلاقات اقتصادية أوسياسية مع الدول العربية بما يعكس البعد الأعلاقي والإنساني للمساعدات العربية.

إن جزءاً كبيراً من المساهدات العربية يصل إلى الدول المستغينة منها عن طريق مؤسسات تنموية
 دولية ليس للعرب عليها سلطة مطلقة ولا حتى لهم فيها دور أساسي مثل البنك الدول والصندوق الدولي.

1 — إن أهم ما يميز المساعدات العربية هو خضوع فلسفتها وتأثيرها لتغيرات جذرية منذ عام 1924م. إن هذه التغيرات سيرية لدرجة أن أبسادها وتناتجها لا تزال تحتاج لزياء من التحيال, فقد بدأت المساعدات العربية كاستجابة للتغيرات في الأوضاح الدولية وللضغوط الحارجية للدول العربية. فهي لم تكن تنجية لنمو ليمي خلقة معينة تحدد وجهة المساحدات. إن ألهيكل العام المؤسسات التنبية العربية بدأ بتأسيس الصندوق الكريني عام 1931م. ثم توسع حيانا تحولت وظيفة الصندوق الكربيني عام 1934م من مؤسسة لتنبية المدول العربية بدأ بتأسيس مفيات العربية بدأ بتأسيس مؤسسة لتنبية المدول العربية بدأ بتأسيس مؤسسة لتنبية المدول العربية بدأ المؤسسة التنبية القطار المتخلفة في العالم مؤسسة لتنبية نشمى المينية لمؤسسة لتنبية القطار المتخلفة في العالم مؤسسة لتنبية نشمى المينية لمؤسسة لتنبية المؤسسة المربية المؤسسة التنبية المؤسسات المربية المؤسسات المؤسسة 
يقال عن صندوق أبو ظبي الذي خضع لتغيرات تمثلت في توسيع الإطار الجغرافي لمساحداته وكذلك زيادة رأسماله. أما الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العراقي للمساحدات الحارجية فعند البداية كان هدفهم دعم مشاريع التنمية في كل الدول الثامية وليس الدول العربية فقط.

ويتضمن الجزء الثالث من الكتاب فصلاً يتطرق إلى مشكلة المجاعة العالمية ونقص المواد المذائبية في المبلدان المنافقة في المبلدان المنافقة عند المبلدان المنافقة ويور الأوبك في حلها. وفي البداية بجند المؤلف حجم المشكلة حينا يشير إلى أن أكثر من الف وللاتمائة مليون إنسان أو لمثل سكون عليات المعلم المبلدات والمنافقة والمبلدات وحيث لبس لديم متطلبات الحد الأفن من الملبس والمائل والمسكن. ووفقاً لنظمة الأخذية والزراعة الدولية فإن أكثر من أربعمائة وخسين مليون نسمة، نصفهم المفاتان، يمثون من نقص التنفية. ومنظمة الصحة العالمية تقد أن هناك ثلاثين مليون نسمة بوتون سنوياً من

أمراض ذات صلة بنقص التغذية.

مله المشكلة في التغذية احتلت اهتمام دول الأوبك عا دفعها لإعطاء دعم كبير لإنشاء الصندوق الدولي للتمية الزراعية حيث ساهمت دول الأوبك بـ ٣٣ ٪ من رأسماله. إن معظم دول الأوبك لا تتوقع أن تستلم مساعلة من هذا الصندوق الدول المنتجبة الزراعية فإن الدول العربية دفعها للمساهمة والمساعدة. بالإضافة إلى المساهمة في الصندوق الدول المنتجبة الزراعية فإن الدول العربية ماهمت في دفع معلمة التنمية الزراعية في كثير من الإقطار النامية عن طريق صناديقها القومية ومن طريق بجهوداتها الجامعة. مثال على ذلك تأسيس الدول المدوية المنابعة عن ما ١٩٩٧م المركبة للتنمية الزراعية برأسمال أولي مقداره خمساتة وخمس ومشرون مليون دولار. إن هدات سنوات ليمعل إلى الفين وشاعاتة مليون دولار. إن هدات مليون دولار. إن هدات مناب للمد خاص على تنمية الموارد الزراعية برأسودان.

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو أن توفير الموارد المالية ليس كانياً بحد ذاته لحل مشكلة الغذاء العالمية. فبالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللائرة المنتسبة الزراعية لحل مشكلة التغلية في المدى الطويل يلزم اتخلف خطوات عاجلة لحل المشكلة في المدى القصير. وهنا لا بد من توفير نظام جد لتخزين وتوزيع احتياطي قمح كيفي لتحقيق الأمن والاستقرار في المواد الفذائية وبالإضافة إلى ذلك لا بد من رفع مدخول الأسرة لتتمكن من شراء القمح لملتج أو للمخزون وتحقيق الهدف المرجو من التنمية الزراعية وهو القضاء على المجاعة ونقص المواد المذالية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الإسلام المناسبة المناسبة المناسبة الإسلام المناسبة الإسلام المناسبة المناس

. . .

وفي ختام هذا الاستمراض لكتاب والرجه الآخر للأويك: المساعدات المائية للعالم الثالث يمكن القول أنه قدم صاحمة جيئة خلامة الإطلام العربي في العالم الشربي. كما أنه قدم تحليك شاملاً وعيسية الإجاد الحلسة المساعدات العربية وجبوانيها المختلفة. لا شك أن كون الكتاب بيئور من مقالات نشرت في أوقاف وبناسبات عثمنة أدى إلى التكرار في بعض القصول وعدم الترابط الكامل بين أجزاء الكتاب. لكن هذا لم يقائل من قيمة الكتاب وأهمية. وأوا كان هذا لم يقائل من قيمة الكتاب بيئورة على الصندوق الكريتي كمثال على إهماله للمتنادي الأخرى وضم أن بضمها قد تجاوز في نشاطاته الصندوق الكريتي وتميز من البداية بأهداف تختلف عن المستدوق الكريتي وتميز من البداية بأهداف تختلف عن

إريك كام، وفلاديمير كلودفيشيرا، الاشتراكية والمقومية، ترجمة د. وميض نظمي، بديع نظمي، الطبعة الأولى، مؤسسة الأبحاث العربية ــ بيروت ــ ١٩٨٣ ــ ١٩٨١ صفحة.

مر اجعة: محمد محمود ربيع قسم العلوم السياسية/ جامعة الكويت

قام بهذه الدراسة الجماعية دفريق الباحثين البريطانيين في الاشتراكية والقومية، برعاية كلية البولينكنيك في بورتسموث وذلك انطلاقاً من أن دراسة تكون الوعي لدى الاشتراكين الأوروبيين حول الفومية ومشاكلها ينهني أن يعتمد على: الكتابات النظرية حول الاشتراكية والقومية، والمواقف المعلية التي اتخذتها غتلف فروع الحركة إزاء المسألة القومية.

ويسلم الباحثون بأن الأسلوب الذي اتبعوه كان انتقائياً، ويميل إلى النزعة العملية دون النظرية وخاصة فيها يتعلق بما يل:

الاخذ بمفهوم واسع للاشتراكية يشمل الاشتراكية الماركسية وما قبلها، والاشتراكية الديمفراطية،
 والفوضوية.

\_ تحديد حركة الطبقة العاملة بصورة عملية كها وجدوها في أقطار غتلفة.

ــ اعتبار اللقومية شاملة لنظرية وممارسة المدولة، والأمة الحديثة، والحركات القومية «يسارية أو يمينية».

الموضوع الأول: «ماركس وانغلز والمسألة القومية» (ص ١٠)

لاحظ المؤلف أن مسألة القومية لم تحظ في كتاباتها إلا باهتمام ضئل جداً، ثم قفز هذا الاهتمام إلى عشرة أضعافه لمدى لينين، ثم بلغ الفروة في كتابات ستالين الذي دارت نصف كتاباته حول هذه المسألة.

إن الأنطار المتحضرة في رأي ماركس وانجاز هي تلك التي تم أو يتم التغلب فيها على المرحلة الإنطاعية، ولديها تقاليد قوية في بناء اللمولة، ولديها بورجوازية ويروليتاريا صاعدتان اقتصادياً ومياسياً على السواء. كان احتمامها منصباً على أورويا الغربية مع إضافة بولندا فقط رغم تخلفها الاجتماعي الاقتصادي وذلك الأنه ـخلافاً لروسيا الفيصرية ـ كان بها تبار راديكالي قوي يسمى إلى دثورة زراعية تمثل الشرط اللازم للتحرد القومي ه. إن العنصر المحدد في راجها لظهور الأمة هو دائيًا ذو طبيعة سباسية. إنه وجود الدولة التي تسبطر علمها الطبقة الرأسمالية ومن بعدها البروليتاريا التي ستقرن نفسها بالتالي بالأمة وتجمدها بالانداماج في مجموعة عالمية من الدول الأمم عن طريق تحرير المقرى المنتجة. فالمشروع الماركسي هومشروع أنمي، وليس مشروعاً كوزمويولينياً ينمي وجود الأمة لأن قيام أمة كبيرة متضامنة هو أفضل إطار للتطور التاريخي للرأسمالية الصناعية ومنها إلى الاشتراكية. والقومية وفي رأيها تعبير عن جماعة إقليمية ولفوية بدون مشروع تاريخي خاص بها، أي مجموعة إثنية، حتى وإن كانت متخلفة اقتصادياً، يمكن أن تتجاوز نفسها لتصبح أمة:

#### (أ) إذا كانت لديها حركة شعبية قوية مستقلة ذاتياً.

 (ب) إذا كانت مرتبطة بالحركة الأوروبية التي توشك على الاستيلاء على السلطة، أي إذا كانت الحركتان تسيران في نفس التسلسل التاريخين.

#### (ج) إذا كانت تضعف العدو الرئيسي لملئورة الأوروبية الغربية أي روسيا.

لقد أنكر ماركس وانفلز يحزم كل قيمة للعبدا الرومانسي للقوميات كها تصوره باكونين من حيث تضمنه مناهم جوهرة ماركس والمدالة ، أو التصور الاخر بالزيني اللي افترض وجود أمم ذات رسالة تخليصية كقامته أو كمرورة خلوجة عن نطاق الحقائل الاجتماعية/الاتحصادية وطلاقة القرى على المسرح الدولي. إنّ الأمة لا تتحمد على التجارة المجارة إلى والحدود الوالية وجود للدولة بوصفها كياناً التصادياً وسيامياً. وطالمة بني النضاك علياً وأضعف امبراطورية وجعية ما فإن له ما يبرره ركيا حدث مثل بالنب يقتلنكون في بداية احداث ١٨٤٨، أما إذا أضعف نضالاً وطبئاً ثورياً زكياً في حالتي المانيا والمجرى، أو إنساف قوة مؤضوعة إلى العدو الرئيسي للديفراطية والاشتراكية دروسيا، فإنه يصبح مضاداً للثورة.

#### □ الموضوع الثاني: وحق الأمم في تقرير المعبر، (ص٣٣)

أصبحت كتابات ماركس وانفلز في جانب منها متخلفة زمنياً كمرشد للعمل السياسي لأنها لم تأخذ في الاحتبار غيول راسمالية القرن التاسع عشر إلى الأسريالية. لقد فقدت معادلة ماركس (التي كانت نفرض أن يقدم كل بلد متقدم إلى البلد الأفل تقدماً صورة لمستقبله الحاصر) الحبوبة التي كل بلد متقدم إلى البلد الأفل تقدماً صورة لمستقبله الحاصرة الواقعية الواضع الجذيد وتعديد موقفها من السراعات بين الأم تحركات النحرد الوطني (القومي)، والحروب الدولية. واستجابة لتلك التحولات أبد الشرائي والأعمة الثانية المقاومة للاستعمار البريطاني وتخلوا عن تصنيفات انفاز الحام التاريخية (باللاراغة.

لقد تبنى مؤتمر الأعمة في لندن عام ١٨٩٦ الأول مرة شعار حتى كافة الأمم في تقرير المصبر، ومع ذلك استمرت المواقع داخل المخروب المبنوره البعض استمرت المواقع داخل المؤرجة والمباثق والمواقع المواقع المواق

فمثلًا، يمثل موقف أرتو باور التدرجي إزاه المسألة القومية وتشككه في والقرارات الخطيرة والأعمال الجريقة تحوذجاً للتيارات الوسيطة والتحريفية في الأعمة الثانية، وذلك عند التطبيق على المسألة القومية في امراطورية هابسورغ المتمددة القوميات. بينا يعتبر مؤلف ستالين والماركسية والمسألة القومية والاكثر قرباً من الموقف اللينيني من القومية رغم اختلاف مدخل كل منها للمسألة القومية في تفلة مامة. مستالبن مثل روزا لوكسبورغ واراق بالور انطاق من تعريف حصري للامة والقومية ن في نقط الاشتراكين في تلك القومة عالم ليوكسبورغ وباور اعظمى من تعريف خلص أن اكثر دوضعائية إذ يقول وإن الركسبورغ وباور اعتبروا القومية ظاهرة ثقافية في جوهرها. أما تعريف ستالين فكان أكثر دوضعائية إذ يقول وإن أنها هي وركسبورغ وبالور المستقرة، متطورة تاريخياً، في اللغة والأرض والحياة الاقتصادية والتركب المضيى وتمشل في بالصحاح الطبقية منظم مستكون المدينة المؤلفية المستوحية. وإن عمال الالاتم المؤلفية في خلال المستلقة المؤلفية المؤلفية في خلال المستوحية المؤلفية في المؤلفية المؤلفية في المؤلفية في المؤلفية المؤلفية في المؤلفية المؤلفية في الأمم المظلومة. الإعمالية المؤلفية في المؤلفية في المؤلفية في المؤلفية في المؤلفية في الأمم المظلومة. وحقية المؤلفية في المؤلفية المؤلفية في المؤلفية المؤلفية في المؤلفية المؤل

#### □ الموضوع الثالث: ومساهمة غرامشي في الجدل؛ (ص ٤١)

عبر الفيلسوف الماركسي أنطونيو فرامشي في ودفاتر السجنء التي كتبها فيا بين ١٩٦٧ - ١٩٣٧ من آراء 
متعددة حول الخبينة، وهور التلقيقين، والأهم الحليث (أي الحزب) اشتملت على آرات في طبيعة الشعور القومي 
الإيطالي في الفترة التي أعقبت توحيد إيطاليا، وتأملاته حول اللدور البيري الفوقي للهمينة الثقافية في السيطرة 
المبلقية، مع التركيز على عوامل التمايز بين التجرية التورية البلشفية في عام ١٩٧٧ وبين الظروف المرضوعية 
والمائية أماكن أمرى وضاصة في إيطاليا. وإن خط التطور مع بالتأكيد في أنجاه الأمية، وإلا أن نقطة الانطلاق 
قومية، . بالتتيجة من الضروري أن ندرس بدئة تركيب القوري القومية التي يتوجب على الطبقة الأمية قيادتها 
وتطويرهما. إن الطبقة ذات الطابع الأمي يترجب عليها أن تكسب طابعاً قومياً بمني معين، معرب

وفي عام ١٩٩١، قال غرامشي: وإن الطبقة والفومية، اليوم هي البروليتاريا، هي جموع العصال والفلاحين.. الطبين لا يمكن أن يسمحوا بجموعة الأمة لأن وحدة الدولة هي تراث الثروة الاجتماعية الذي يرغب العمال الإيطاليون في نقله إلى الأمية المنبوعية. إن دولة العمال أي دكتاتورية البروليتاريا هي وحدها القادرة اليوم على وقف انحلال الوحدة القومية. من ثم يمكن الاستنتاج أن تكون وهي قومي هو شرط مسبق خلق دولة قومية حديثة (في إيطاليا) وهو ما اعتبره غوامشي عملاً ثورياً ينطوي على تحول ثوري لكانة الملاقات الاتصادية الم

#### □ الموضوع الرابع: «باكوتين» (ص ٤٧)

تأثر موقف باكونين من المسألة القومية بشاعته بأن الحرية لا يمكن أن تتحق لأحد ما لم يكن الكل أحواراً، وهو ما عبر عنه بما أسماء والمبذأ الأعلى للحرية الي تحرر كل إنسان من القهر السياسي الاقتصادي، وحرية الارتباط بالآخرين في تنظيم للجمع على أساس فبدالي. رغم ذلك فقد بدأ يدك مدى ضيق مفهوم الحرية في الحركات القومية وطور ألكاراً معادية للدولة (Ami Statist) مع استمرار تعاطفه مع حركات الاستغلال القومي ما سبب ازدواجية في موقفه أشار إليها المؤلف مراراً. لكن هزائم فروات 186A جملته يعبر في كتاباته في السينات من القرن الماضي بعد هرويه من روسيا عن عدم إيمانه بأن الحركات القومية تجسد بالفدوروة حرصاً حقيقاً على حرية الشعب داخل الحقوقة الحلق بين حقيقاً على حرية الشعب داخل الحقلة بين كلمتي الوطنية والثورية لأن الموطني المختلف جداً قد يكون رجعياً في نضى المؤتد، لهذا نظر إلى الأهداف المؤتيسة للمحركات القومية كالوحدة السياسية والاستفلال باعتبارها دولتية (Smisti) أساساً وبالتاني ذات طابع رجعي كامن سبب أتجاه أية حكومة إلى تركيز السلطة في أيني أقلية على حساب الأغلية. أي أن الأهداف لم تمكن تجدد مرى مطلب الحرية للطبقة الحاكمة ويعطي مثالًا على ذلك الحركة المولندية في عام 1۸۲۹ لإعادة الشاء دويتم التاريخية، وكذلك امبراطورية روسيا الفهمرية التي تمثل الحصار الاكبر على الشعوب الروسية وغير المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الروسية وغير الروسية وغير المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الروسية وغير الروسية وغير الروسية وغير المؤلفة 
لم يستشهد المؤلف على ازدواجية بالكونين إذاء الحركات القومية بقالاته ضد مازيني وحركة التحويد الإطالية. فرخم ازدواد اقتناعه بعد ۱۸۵۸ باهمية الترابط بين النضالات القومية اصبح يشخص الدولة باحتبارها اللقوة الرجمية الكري ويخشى أن تؤدي الروح القومية الدولتية الضيقة للحركات القومية الى انقسامها فيها بينها وبالناني إضعاف بجمع حركة التحرر في أورويا، ذلك لأن تأسيس الدولة الموحدوية المستقلة التي ناضلت من اجلها الحركات القومية لم تستعبد الأمة فحسب بل كانت بطبيعتها خطراً على حرية واستقلال الأهم الأخرى وهو ما أعلته في خطابه عام ۱۸۷۱ أمام عصبة السلم والحرية. لذلك فقد عارض بعف الحركات القومية مثل تلك الرامية إلى الوحدة الألمانية والوحدة السلافية لأنها توحدان الشعب تحت راية المثل الدولتية وحتى الأجريالية ويذلك تهددان حرية كانة الأمم، وتصبحان بوصفها الجامعة السلافية والجامعة الألمانية حليفين قرين للرجعية على النطاق الدول.

#### □ الموضوع الحامس: «كروبوتكين والحركة الفوضوية» (ص٦٨)

علق كروبونكين – مثل باكونين – الهمية كبيرة على المسألة القومية وكان يقول أن الفرضوبين الا يمالجون مسائل الفومية باستخفاف، على كان يعتبر نايد حقوق الفوميات في الاستقلال وتقيير المصبر أحد الماديء الاساسية للاشتراكية الثورية المشتوك للتقاليد ، وقد حدد مفهومه المقومية عام ١٨٨٥ من ضعفياً لم إلى ريانان بأن الامة تمولد من التراث المشتوك للتقاليد ، للأمال والحسرات، وللتطالمات والتصورات مضيفاً لما ذلك أن العالم الطبحي يؤكد على التمايز المضروري عن الكيانات الاعرى والعالم الجغرافي يؤكد هو الاعتر على الاتحاد بين الشعب والأرض التي يتلفق فيها شخصيته القومية ويطبعها بطابعه الحاص لكي يصنع من البشر والأرض معاً كباناً واحداً غير قابل للتجزئة.

ورغم إصراره على أهمية العلاقة بين الشعب والأرض، فإنه كفوضوي كان يؤمن مثل باكونين بأن الأمة يجب أن تنظم نفسها في نظام من الكوميونات المتحدة بشكل حر، ويناهض دائرًا توحيد الأمة تحت حكومة مركزية قوية عما جمله يدين حركة الوحدة الألمانية بتأسيس دولة مركزية قوية دون اكتراث بحقوق المقاطمات المكونة لها.

وحول استغلال الدول البرجوازية الاوروبية للأسم البدائية في آسيا وافريقيا، أبدى الفوضويون عموماً تماطقاً مع ضحابا الاستعمار الذي لم يجلب في رأيهم مناقع الحضارة للاتطار للتخلفة، وإنما جلب لهم الرذائل والأمراض فقط. وقد استنكر كروبوتكين أسلوب تلفين الاوروبيين مفاهيم الاستعلاء والنظر إلى الشعوب البدائية باعبارها وأعراقاً دنياء. وحول العلاقة بين القومية والدول الكبيرة المتطورة في أوروبا حيث كان الصراع الاجتماعي قد بدأ فعلاً، كان كروبوتكين يؤكد دائم أن مشكلة الحروب بين الاسم الأوروبية لا تُسحل إلا بندمير الدول البرجوازية . يوضع ذلك موقفه الفوضوي المثالي المبكر في مسالة غزو أمة ما من قبل دول برجوازية أخرى، إذ قال أن الأمة لا تستطيع مقاومة المؤون بناور المرحلة اللعمية التي تخلقها لورة اجتماعية . لكن مع انحسار الأمال في الثورة الاجتماعية واحتمال نشوب الحرب بين فرنسا والمائيا، دعا إلى مقاومة العدوان الألمائي حتى في الحدة عدم عام المورد المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون الإلمائية المؤون الم

#### الموضوع السامس: «الشعبوية الثورية في روسيا الامبراطورية والمسألة القومية في سبعينات والماتينات القرن التاسع عشر» (ص ٩١)

كانت الشعبوية تباراً في الفكر الاشتراكي وحركة سياسية تقسم في معناها الواسع جميع الايديولوجيات الثورية وغير الشورية في روسيا التي تصبر عن موقف الفلاحين في مجتمع ما بعد الاتطاع المتطلع إلى طرق لتخطس الراسمالية. وفي معناها للمحلود، برزت تلك الحركة أثناء الانتقال من الستينات إلى السبعينات، وأهم سمانها التحامل الراديكالي على اللمستورية اللميرائية التي قد تضيف قوة إلى الراسمالية وتعوق التحول الاشتراكي.

هاصرت هذه الحركة المسألة القومية الأكثر التهاباً خلال السبعينات والثمانينات وهي مشكلة بولندا وبصورة أقل حدة مستقبل أوكرانا وبيلوروسا ولينوانيا التي كانت طلة قرون جزءاً من وبولندا التاريخية». بالنسبة للبهود، يقول الانترازي للديمواطي الثالان برنشاين بران أية نظرة إلى البهود كفومية منطساة كانت ليدول إما أمراً مستحيلاً أو أموا أشكال الرجمية. وقد شاطر برنشاين في هذا المؤقف الشجوبون البهود في المدوروسا وإن كانت المشكلة المههوبية قد برزت بصورة جلدة في الشمانينات بعد مذابع ١٨٨١ علم روسا الجنوبية وخاصة أوكرانيا.

تراوح الحل لدى معظم الشعبريين الروس بين المركزية الصدارة وبين الانفصال التام للقوميات غير الروسية (ما عدا الهود حيث يستعاض عن الانفصال إما بالهجرة أو بالصهيرينية). وتحب بعضهم شل الاروف المران إلى أن المسألة القومية خاضمة للمشكلة الاجتماعية إلى حد كبير. بينها تبني بعض الراويكاليين الروس مثل مرزن وباكونين ودواهومانيف طريقاً تالثاً هو التروع الفيدالي بدلاً من المركزية والانفصالية القومية على حد سواء. بل أن دواهومانيف تطرف أكثر بالنسبة للمفاهيم السائدة في ذلك الرقت وطالب بضرورة التسيير الذاتي الفاضل لكل

#### 🛘 الموضوع السابع: والشيوعية، والسلافية، والمفيدرالية ١٩١٧ ــ ١٩٤٥ع (ص ١٢٦)

بعد الثورة الروسية عام ١٩٩٧، وإنفاقية صلح فرساي، ثم اتفاقية صلح ريجا عام ١٩٧٠، فلهرت المنطقة الأوروبية الشرقية (الدانوبية والسلاقية والبلقانية) بصورة جديدة تماماً. فقد كانت المدول الجديدة التي قامت على أتقاض الامبراطوريات السابقة سلاقية بالدوجة الأولى وتتسمي إلى معسكر المتصرين. بينها كانت الدول الاقدم عهداً غير سلاقية أساساً ومهزومة. وكانت روسيا السوفياتية تشترك في أمور كثيرة مم الدول الأخيرة نظراً لتقلص حجمها بسبب تقسيم القوميات الحدودية بما فيها أوكرانيا وبيلوروسيا السلافيتين ولتضاؤل قوتها لاستبعادها عن الميدان الدولي.

لهذا فإن النزعات السلافية القومية الغالبة في للنطقة بأسرها كانت تمثل طواهر جيدة نسبياً وربطت فضها بالدولة الحديثة ذات الطراز الغربي حتى ولو لم تكن متجانسة إثناً. وكانت الحدود جديدة وتتناسب مع نظريات الحق التاريخي أكثر منها مع مبدأ القوميات. لقد خلقت الحرب أزمة اقتصادية وتحفضت عن قبام الثورة الروسية، وبعد الحرب غطت الثورة والحيامة القومية في الأمم الحاكمة على الأزمة الاجتماعية لدى الأمم السلافية الحاكمة والأزمة القومية لدى توصياً من المراحة المتوجدة القومية للأمم المحاكمة أكثر رسوحاً من الزعة القومية لكن الأمم المحاكمة القومية لل الزعة القومية للأمم المحاكمة أكثر رسوحاً من الزعة القومية للأمم المحاكمة القومية.

ومن الملاحظ أن المؤلف قد أفاض في الجوانب التاريخية للمنطقة والعلاقات السياسية والفكرية للقوى السياسية المنطقة وخاصة القوى القومية والتبارات الشيوعية الجديدة. لذا فقد تتاول بالتفصيل الانجامات التي سيطرت على الأعمة الشيوعية والاعزاب الشيوعية في وسط وشرق اروزيا، ومنطقة الانحاد الشيوعي البلغاني التي خلي عليها الطابع السيري، وتفاصيل حول نظامة الداخل والأمداف التي كان يتطلع إلى تحقيقها لحل الأزمة الاقتصادية التي خلقتها الطبيعة الأمريائية للتحالف الغربي وضيق الحدود والأسواق القومية، وحل الحلافات من الأحراب الشيوعية في المنطقة.

نم تأسس في ليتخراد فيها بين ١٩٣٣ ـ ١٩٤٣ مهد للدراسات السلافية كرس جهوده لرفض الألكار القومية والفيدرائية السلافية باعتبارها تمكس المصالح الطبقية للطبقات الحاكمة القديمة والجديدة والمناوية للشعب دائها والمعادية للسوفيات. من الأمثلة على ذلك رفض المنظمات القومية المقدونية والنزمة المازاريكية باعتبارها بورجوازية مع التأكيد على أن تصفية الأمبريائية العالمية هي وحدها ستضع جاية للاضطهاد والنزاعات القرمية.

وكنتيجة للسياسة المدائية لألمانيا ضد الاتحاد السونييقي في الفتوة ١٩٣٥ - ١٩٣٩ اتجهت الدبلوماسية السونيائية نحو أعداء المائيا بما فيهم السلاف كتشيكوسلوفاكيا مثلًا حيث بدأ التأكيد على دالروابط الاثنية واللغوية». والمشاعر» ووالتقاليد» للشتركة. وجرى الشديد على الدفاع عن الدولة، وعن كل الدول، وعن الشعب والوطن، أي أعطيت الأولوية للموضوعات القوية على الموضوعات الإقليمية.

لكن بعد عام ١٩٤٥، نشأ بسرعة وضع جديد في أوروبا الوسطى والشرقية إذ يرى المؤلف أن المصالح العالمية للاتحاد السوفييني أدت به إلى التخلي عن المطالب الإطبيعية للدول السلافية وعن الاتحاد البلغاني. ولم يتبن سوى كتلة دبلوماسية من والديمقراطيات السلافية، عرافة من قطر واحد كبير وعدة أقطار صغيرة. وهكذا أصبحت المتوعين البلقاتية والسلافية غير ضوريتين بعد تحقيق التحرر القوبمي واندعاج الأقطار غير السلافية في الكتلة المذكورة.



محمد سلامة غباري، الحدمة الاجتماعية ورصاية الأسرة والطفولة والشباب، (الطبعة الأولى)، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، السعودية، 19۸۳ - ۲۰۰۷ صفحات.

مراجعة: عبدالفتاح عثمان قسم الاجتماع/ جامعة الكويت

إن أمانة المرض تقضي بالتنويه إلى أن مؤلف هذا الكتاب كان من بين تلاميذي بالدراسات العليا والذي كان وقتلٍ موضع تقديري كتموذج لدارس منزن، وأملت فيه خيراً لمستقبل الحدمة الاجتماعية رغم هدوله واستفراقاته التأملية. لذا استهشرت خيراً بصدور هذا الكتاب خاصة وهو يتعلق بمجالات حيوية للخشمة الاجتماعية الرعبة تنتقدها مكتباتنا في الوطن العربي.

من هذا المتطلق تحمست لعرضه وتلخيصه رغم ما تنازعني من عواطف متباية من الشعور بالزهو والحلوف معاً. زهو معلم يفخر بتلميله وخول إحباط نحيب للأمال. وقد تزايد حماسي لتقديمه للقارىء العربي عقب قراءته موات ومرات حيث أنه فنجر في نفسي قضية أكثر شمولية ألا وهي قضية الكتاب العربي في جامعتنا العربية.

نالكتاب هو لاحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية يقع في حوالي ثلاثمانة صفحة، وكهايتضح من عنوانه أنه يعنى بالدور الذي يحكن أن تقدمه الحدمة الاجتماعية في مجالات ثلاث هي الأسرة والطفولة والشباب، ومن ثم فهويقدم صورة وصفية لحدمات الاخصائي الاجتماعي في هذه المجالات علاجياً ووقائياً وإنشائياً، مستداً في ذلك على بعض المراجع العلمية العربية والاجنبية، ومن خلال السرد الافقى غلم الحدمات متجنياً الغوص في مناقشة فلسفتها أو تحليلاً نقدياً لمقولاتها.

لذلك فهو كتاب تعليمي يعني بمقررات جامعية (Text) لطلاب الحقدة الاجتماعية على مستوى الليسانس أو الكالوريوس حيث اتسم بالجائب الحيادي في عرض موضوعاته بعيداً عن الديالكتيكية النقدية التي قد تهم طلاب الدراسات العليا أو المعنين بقضايا الفكر الاجتماعي وفلسفته.

وقبل عرض محتويات الكتاب أود أن أوضح للقارئ، حقيقة أساسية عن الحددة الاجتماعية وفلسفتها نجيةً لاي بلبلة قد يثيرها عنوان هذا الكتاب وخاصة لغير المشتغلين بالحددة الاجتماعية. فللحددة الاجتماعية جانبين رئيسيين، أحدهما عام (Geacric) يعمق بالفلسفة العامة للمهنة وسناهجها وأعدافها وخصائصها وأساليها وقيمها بصورة عامة (Hotistic) لا يعتبها الجزئيات والمحليات. والثاني خاص (Specific) ومعنى بمنج الحددة الاجتماعية بطرقها وخصائصها وأساليبها في مجال معين من مجالات الحياة الاجتماعية كالشباب والجناح ومرضى المقل. . إلغ.

والكتاب الذي نعرضه مقسم إلى ثلاثة أبراب رئيسية، يختص الباب الأول بالخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والثاني بدورها في مجال الطفرة والثالث بدورها مع الشباب. واستكمالًا لأهدافه فقد قسم كل باب إلى عنة فصول اختلف عندها في كل باب حسب المناصر التي شاه المؤلف أن يضمنها كل مجال.

إلا أن الإطار العام الذي اشتماء كل باب من أبواب الكتاب كان في حرص المؤلف على التعريف بكل عبال ثم سرد للمشكلات الاجتماعية التي تواجهه وصولاً إلى تحديد دور الحدمة الاجتماعية للتعمدي لهاء المشكلات، من خلال طرق خدمة الفرد وخدمة الجدماعة وتنظيم المجتمع، وهي الطرق التي تبتها الحدمة الاجتماعية أسالياً لها خلال النصف قرن الماضي. كم تضعف كل باب فقرات مختارة عن الرحاية الاجتماعية في الإسلام ليختم في النهاية بنماذج تطبيقية لمؤسسات الرحاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

عل هذا النحو يكون الكتاب قد قدم إطاراً وصفياً متكاملاً من حيث البناء المنهجي بداية ونهاية مزوداً يمثلة إسلامية تضفى عليه السمة الأخلاقية بل والصفة الشرعية لمحتواه.

ولزيد من التفاصيل فقد قسم لملؤلف الباب الاول إلى أربعة فصول اختص الفصل الاول بمدخل عام عن الاسرة وللجنم ووظائفها من خلال مقولات بعض أساتلة علم الاجتماع وعلم النفس المرب. كها تضمن بعض من آيات الفران الكريم التي معددت الماء الاسري ووظاففه وواجيات. أما وظاف الاسرة فقد حددها الكتاب في خس وظافف هي الوظيفة الاجتماعية والفيسية والتربوية والدينية والاقتصادية. ويبدو أن المؤلف قد ارتبط بقولات من معارف ختلفة لتحديد وظافف الاسرة وتصنيفها حيث لم يوضح المؤلف المقصود بالوظيفة بعض هام الوظافف وتطورات الحرى مع التناخل الشديد بين الوظيفين التربية والنفسية إلى جانب تقلص بعض هام الوظافف وتطورات الحرى مع التغييرات الاجتماعية للتراثية.

بل إن التصنيف هو على انتقادات شديدة من أنصار البنائية الوظيفية وأنصار نظرية النسق ونظرية الدور وللكانة اللابن الجهوا إلى التحديد الشامل لوظيفة المجتمع من خلال بناءاته وإنساقه اتفاقاً مع قاملة الدوازن (Equilbrium) من ثم ناقارمة هي نسق متناطل مع أنساق الغري يؤدي كل وظيفة جزئية مسائدة مع النسق الململة المنجمع. كما أن هذا الجزء من الكتاب كان يمكن إثراؤه لوعني بتحديد المداخل العلمية المنخلفة المواقفة المواقفة الإصورة ثم يناقش كل منها ليخرج بتصور تكامل ياخذ به ويثبناه. لذلك فقد غابت عن الوظائف الوطيفة اليوم النائية المنازع الذي ارتبط بالمدخل الانتولوجي ووظيفتها في حفظ النوع الذي ارتبط بالمدخل الانتولوجي ومكملاً،

وفي الفصل الثاني أوضح المؤلف ما أسماء بالعوامل المسبة للمشكلات الاسرية وقسمها إلى قسمين: عوامل ذاتية مرتبطة بالسمات الشخصية الافرادها وعوامل بيئية موتبطة بضفوط الواقع الخارجي اقتصادية كانت أو ثقافية . إلخ، ووغم أن المؤلف قد استرشد بما نشره كانت هذه الصفحات في بعض مؤلفاته، ووغم الصيغ العامة والمنطقية في تحديد الموامل، إلا أنه كان من للفيد أولاً: أن يستهل المؤلف هذا الجزء بعرض للمشكلات نفسها التي سيتصدى لتحديد أسبابها وخاصة مشكلات للجحم العربي وللجنم الخليجي خاصة وهو الجهة التي يعنيها هذا الكتاب. أما الفصل الثالث فقد شمل دور الخدمة الاجتماعية الأسرية من خلال ثلاثة مداخل خدمة الفرد وخدامة المباعدة وتنظيم المجتمع، وقد استعان المؤلف في هذا الفصل بما هو بشتور عبا في الكتبية العربية لأسائدة هذه المبلس في كلية المخدمة الاجتماعية بالقاهرة. روض سلامة التوثيق في هذا المبلاء المبلسة وامائة الغرف في أمان من الممكن أن يتري مادته العلمية لو استعان بالمبلسة المبلسة المجتمعة المبلسة الإجتماعية خاصة في المبلسة اللاحري. فقضية المبلسة في اللاحم مرضح التقادات شديدة من المبلية المحتماعية بأن المبلسة 
واخيراً يُتم المؤلف هذا الباب بعرض لتعاذج من مؤسسات في اللجتيم السعودي سواء أكانت أهلية أوحكومية أولية وذلك من واقم النشرات الحكومية.

ومل نفس الرقيرة عالج الباب الثاني دور اتخدمة الاجتماعية لرعاية الطفولة مضيفاً فقرات لتعريف رعاية الطفولة من غناف المصادر العلمية مع تعريف خاص بالمؤلف مذا. وكنت آمل أن يشير المؤلف إلى الاتجاء الماصر لعدم الفصل بين رعاية الأسرة ورعاية الطفولة باعتبار هذا الالتحام العضري بين مشكلات كل منهيا.

وإذا كان الباب السابق قد استثى المؤلف غالبية مواده العلمية من مؤلفات الحدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، فإن العنصر الغالب لهذا الباب كان اعتماده على مراجع علوم النفس والتربية دون تحديد مدخل علمي معين لهذه العلوم تحاليلياً كان أو سلوكياً أو وظيفياً . إلخ .

وعن دور الخدمة الاجتماعية في مراجهة مشكلات الطفولة أورد المؤلف نفى الطرق الثلاث للخدمة الاجتماعية لمطفولة، والني الاجتماعية بأساليها التقليدية وإن أضاف ما أطلق على والسمات المامة للرعلية الاجتماعية للطفولة، والني قسمها إلى رعاية تدعيمية ورعاية مكملة ورعاية بعيدة. ويعني بالأولى الجهود المبلولة لرعاية الطفولة في بيئام الطبيعية كالأنمية ودور الحضائة وما أشبه، والثانية تعني بالرعاية التي تقوم بها الأم المخاصنة أو الراضمة المسابق الإبداع وما إلى ذلك.

وهنا يبدر اختلاط الأمر على للؤلف في عدم التفرقة بين الخدمة الاجتماعية كمهنة فنية ودورها وهو مرضوع الكتاب الأصلي، وبين الرعاية الاجتماعية (Social Welfare) وهي جهود مؤسسات الدولة جميعها وأنشطتها الشاملة لملهوض بأفراد المجشم عامة.

وقد أسهب الباب الثاني في عرض المشكلات التي نواجه الطفولة سواء أكانت مشكلات ذاتية كالمعجز والمرض والانحراف أربيتية كالفقر وسره المسكن والفتكاك الأسري كيا أسهب في عرض نماذج المغندمات الواجب تفديها المعلاج اللماني والبيتي مع التركيز على أهمية ترشيد حمليات النمو الاجتماعي والمعفي والنفي والنفسي المطفل وكنت أمل لوأن المؤلف استرشد بالمراجع العلمية الأصلية لأصحاب النظريات بدلاً من الاستمالية . فمن بمراجع ثانوية ومترجمة بل كان يتعين تجنب صيفة الوجوب والإلزام في عرضها لطبيعها للعبيدها لأم والفراب خاصة في مجال المعروف وقصم احتمالات الحقوا والصواب خاصة في مجال المعروف بالمعروف عاصة في مجال العلوم الإنسانية التي لم نرتقى نظرياتها بعد إلى مستوى الحتمية والقوانين الثابنة. لذلك كان يتعين على المؤلف عرض مقولات الكتاب في الصيغ الجوازية والاحتمالية ومشيراً إلى أصحابها وهي ظاهرة افتقدها الكتاب في جميم أجزائه.

وفي الباب الثالث عرض الكتاب دور الحقدة الاجتماعية مع الشباب والتزم المؤلف كذلك بالإطار العام لعناصر كل باب، وإن أضاف إلى عنوياته نبلة من نطور رعابة الشباب مند بده الحليقة حتى اليوم مع نقسيم جليد لدور الحقدة الاجتماعية لرعاية الشباب من خلال الجهود العلاجية والوقائية والإنشائية. ولسب بحاجة إلى تكرار ما سبق ذكره عن الحقاط إلى الخدمة الاجتماعية والرعابية الاجتماعية كسمة سائلة في الكتاب. وقد اعتمد المؤلف في سرده لتطور رعاية الشباب على ماكتبه زميانا د. عبدالحالق علام في كتابه عن الشباب ومشكلات كيا عند في تقسيمه لجهود الرعابة على مراجع المترية للخدمة الاجتماعية.

ومن مشكلات الشباب النزم المؤلف بالصبغ السابق عرضها عن مشكلات الأسرة والطفولة كمشكلات ذاتية وبيئة وإن ربطها بمشكلات المراحقة من وجهة نظر علياء النفس وخاصة علياء النفس التربري ومراحل النسو. ورغم تمدد الصبغ التي قدمت هذه المشكلات من المراجع العربية، فهي جمعها انطلفت من كتابات الأستاذ سييرمان (Spearman) في الثلاثينات وثيرمان وسكينر في الأربعينات وغيرهم من أنصار مذهب التحليل المعامل للصفات الناسية.

غير إلى كنت أتوقع ... ومؤلف الكتاب يممل في المجتمع السعودي ... أن يحاول الإطلاع على البحوث الملمية الملاموة عن شكوك حول البحوث الملمية الملمامية من شكوك حول الملمية الملمامية من شكوك حول المساحت المرتبقة بالمراهنة وعن اعتبار المراهنة معنة للسلوك اكثر منها أزمة مرحلة. فواقع الحال قد يشير إلى أن التصرد والحجرة والتانقض الوجدائي والنزعة إلى التطرق كسمات ارتبطت عند عليه النفس التقليدين بالمراهمة لم تعد سعم المساحدة المنافقة والمنافقة المساحدة المساحدة الأدوار ووفض لكثير من التقاليد فقيلاً عن أثار التغيرات الاجتماعية المتلاحقة على سلوك الشباك ...

وبصفة عامة، ألحص ملاحظاتي على هذا الكتاب، بأنه رغم جهد المؤلف الذي بذله لجمع مواده وتعدد الموضوعات التي طرقها الكتاب فإنه احتوى على بعض المآخذ اذكر متها:

- ١ \_ غياب التنظير العلمي للكتاب وموضوعاته.
  - ٢ ــ تناثر األفكار والمداخل العلمية.
- ٣ افتقار الكتاب للإنسيابية العلمية وتداخل الأفكار الواردة.
- ع سفة الوجوب والتسليم المطلق بمقولات الآخرين دون تحليل أو مناقشة أو إشارة إلى احتماليتها.
  - خياب الفكر المعاصر في معظم أجزاء الكتاب وخاصة بما يتعلق بالخدمة الاجتماعية المعاصرة.
- ١ عدم ارتباط الكتاب بنموذج مثالي له الليانة العلمية لترشيد أبواب الكتاب وترشيد جزئياته فكانت مادنه حائرة بين علم الاجتماع تارة وعلم النفس تارة أخرى والنفس الاجتماعي تارة ثالة, والتربية نارة رابعة . إلغ، بل إذا ما سلمنا بأن الكتاب قد انتهج ما يطلق عليه المدخل للتمدد (Multidisciplinany) دون وحدة تركيبية كما يجب أن يكون فقد عاد المؤلف وأضاف منهجاً مثالياً إلا وهو العقيدة الإسلامية في ختام كل بلب من أبوابه .

#### الحاقة في قضية:

إن ملاحظاتي المتواضعة عن هذا الكتاب تفجر قضية علمية حيوية في وطننا العربي ألا وهي قضية: والكتاب العربي، إن أي مؤلف علمي أكاديمي ـ كها هو معروف ـ لا بد وإن يتضمن نتاجاً ذكرياً خاصاً لصاحب، افرزته الرئاف ليضيف به إبداعاً جديداً وانطلق من تفاعل معطيات الماضي مع فكر الحاضر لتراصل المسيرة العلمية تقدمها في المستقبل.

ومن ثم فإن قيمة أي مؤلف تقاس بالقدر الذي يثيره هذا المؤلف من قضايا فكرية ترتفع بفكر القارىء لتغير شهيته للتأمل والمناقشة .

إلا أن وطننا العربي ــ بكل أسف.ــ لا يبدو دائيًّا ملتزماً بهذه المسلمات لينطلق من منابرها الأكاديمية طوفان من المؤلفات منقولة أو مترجمة أو مقبسة ورشم ذلك نطلق عليها مؤلفات تنسب لأصحابها.

ولتتسامل: إذا كانت المادة المعلمية الواردة في مؤلفات البعض واردة في مصادرها الأساسية أو ترجماتها المناحة فلماذا نميذ نشرها من جديد في صياغة جديمة ولكن باسم مؤلف آخر؟؟

هكذا كانت صرخاني لطلابي ومنهم مؤلف هذا الكتاب إذا ما أردنا لمهتنا الأصالة العلمية الواجية، موصيًا إياهم بالمناقشة العلمية للقضايا المطروحة للخروج بفكر خلاق ولكن عادة ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

هي همسة لزميلي المؤلف، بل ولكافة الزملاء بالجامعات العربية أن يقودوا حملة لترشيد الكتاب العربي، و وتفجير طاقاتهم الخلافة لفكر جديد نترجه إلى كافة لغات العالم. كفاتا أننا قد وقفنا عند أنجاد ابن سيناء نخلده، وابن حيان تحجد وابن رشد نعظم من أجره وبعد ذلك. . لا شيء يدكر إلا . . الستر.



# المجلة المربية للملوم الانسانية

تصدر عن جامعة الكويت ، فصلية محكمة , تقدم البحوث الأصيلة والدراسات المبدانية والنطبقية في شتى فروع العلوم الانسانية والاجتماعية باللغنين العربية والانجليزية



زمند الغرب د. عَبُدا لله العسَّدِيِّ سين الغربِد آمسال مبُدر الغُربِد

جميع الراسلات توجه ال رئيس التحرير ص . ب 170/4 الصفاة ـ الكويت ماتف 171174 ـ 10/4/4 (الشويخ) ـ تلكس ٢١١١٦ ـ KUNNVER يوسف مصطفى القاضي، والعلوم الاجتماعية وتدريسهاء، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيم للعام ١٠٤١هـ ـــ ١٩٨١م، ٤٥٤ صفحة.

مر اجعة: حسين الطوبجي كلبة التربية / جامعة الكوبت

قدم الكاتب لكتابه بملاحظات في تدريس المواد الإجتماعية أشار فيها إلى طبيعة المواد الإجتماعية وأهدافها بشكل عام وأكد على أهميتها في توجه سلوك الطلاب الوجهة الإسلامية الصحيحة وغرس الإتجاهات السليمة لإعداد جيل مسلم، مؤمن، يدعو إلى الله. وأوضح أهمية تدعيم التصور الإسلامي عن الكون والإنسان والحياة وتعميق للقاهيم التي يقروها الدين الإسلامي.

وتناول الفصل الأول الأهداف العامة لتدريس التاريخ وأوضح ضرورة مسايرتها للأغراض العامة للتوبية برجه عام والتربية الإسلامية بوجه خاص، وأشار إلى أن المطومات التاريخية وحفظ الحقائق ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسائل تساهم في تحقيق أهداف السياسة التعليمية من حيث تتبيت العقيدة الإسلامية وترسيخها وتعبية مهارات اتفكير العامي والقدرة على تفسير وفهم القضايا المعاصرة والتغيرات التي ير فيها العالم اليوم وتعبية الانتهاء والولاء لملوطن.

ويوضح الفصل الثاني الصفات الرئيسية التي ينهني أن تتوفر في مدرس المواد الإجتماعية، والطرق والاساليب التي يمكن أن تتبع في إهداده الإحداد الأكادي والملهني للقيام بوظائفه وواجباته.

وقد أشار المؤلف في مذا الفصل إلى أربعة أمثلة للأساليب الحديثة في إعداد معلمين وهي أولاً: طريقة التمثل أوالقيام بأدوار غير حقيقية ولكنها قريبة النسبة من الحقيقة، ثانياً: طريقة التعليم للصخر، ثالثاً: طريقة التحليل الذاتي، وإبعاً: طريقة الاتصال بواسطة التعابير والملاسع. وأسهب المؤلف في شرح طريقة مشروع الحلقات المراسية التي نظمت ونفلفت في مركز العلوم والرياضيات بالرياض في التربية العملية التي قسمت إلى قسمين رئيسين أحدهما التدريب داخل لمركز والثاني التدويب خارج المركز.

ويتنارل الفصل الثالث مناهج التاريخ وللمابير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار محتويات المنهج وتنظيم الأنشطة والمحتويات التي يخصمنها. وأشار إلى ثلاثة أسس يتأثر بها منهج التاريخ وهي:

أولًا: مفهوم علم التاريخ وطريقته وطبيعة مادته وتطوره.

ثانياً: فلسفة المجتمع وظروفه وأوضاعه.

ثالثاً: ميول الطلاب واهتماماتهم ومستوى تصحهم.

ثم تحدث عن معايير تنظيم عتوى للتهج داخلياً ويعض التوجيهات التي ينبغي أن تؤخل بعين الاعتبار في هذا الصدد. وفي لمحات موجزة عن أنواع للمناجج أشار المؤلف إلى منهج المادة، ومنهج النشاط والمنهج المحوري ومشكلة تدرج تدريس التاريخ وطريقة الدوائر المشتركة.

وكان موضوع الفصل الرابع التقويم في العملية التربوية وفيه تناول المؤلف الاختبارات أو الاستحانات الملاحث المتحدد المسلمة كالمسية كاحد أنواع القياس وأوضع العبقة المقويم للطالب، وللدوس وإدارة المدرسة، وأولياء الأمور والفائدين على المسلمة المسلمية وقصيم المناطقة على المسلمية المسلمية القيدين المسلمية المسلمية القيدين المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية الواجب سراحاتها عند إعداد الأستلة. وخلص من ذلك المشلمية عن الإختبارات الحديثة وذكر القواعد اللسامة الواجب سراحاتها عند إعداد الأستلة. وخلص من ذلك يشوية عن الإنتيان وأسماما الطويقة والجاسة،

وفي الفصل الحامس يتناول المؤلف وسائل التعلم ويقوم بتعريف مفهوم الوسائل التعلمية ويشرح المقصود به والتطور التاريخي لهذا المفهوم وبيين امتمام المربين والفلاسفة بأهمية التعلم عن طريق الحواس في تكوين مفاهيم صحيحة للموضوعات المجردة. وتتحدث عن غروط الخيرة لادجارديل ويتناول بالشرح الموجز بحتويات المخروط وأهميتها في التعليم.

ويستعرض الكاتب الأدوات والوسائل التعليمية التي تستخدم في تدريس مادة التاريخ ويتسم وسائل التعليم ـــ أو ـــ وسائل الإيضاح كها يشير إليها ـــ إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي :

(أ) الوسائل التعليمية العامة التي يقصد بها الكاتب ــ الوسائل السمعية البصرية.

(ب) المطبوعات.

(ج) مصادر البيئة والأثار والمتاحف.

وأشار إلى أهمية الوسائل التعليمية في تدريس التاريخ في توضيح مفهومي المكان والزمان. وأوضح أهمية الحرائط والكرة الارضية في توضيح مفهوم المكان وأعطي بعض الأمثلة على ذلك من الحرائط الجدارية وخرائط الأطلس والحرائط المسورة. أما مفهوم الزمان فتساعد على ترضيحه الخطوط والحرائط الزمنية ومن أمثلتها التي قدمها الحجل الزمني والملف الزمني والساعة واللوحة أو الحارفة الزمنية. وعدد الكاتب في هذا للجان فوائد التعدسل الزمني وقدم بعض الإرشادات للاستفادة منه في المرحلين المتوسطة والثانوية.

ومن الوسائل التي عرضها لملؤلف لتوضيح أهميتها في ندريس التاريخ الصور الساكنة والاشرطة المتحركة والافلام العلمية والنماذج والرسوم والسبورة ولوحة النشر والاسطوانات والمسجلات الشريطية.

وقد أفرد الكاتب الفصل السادس للكتاب المدرسي ومعادر الاطلاع باعتبارها أحد أنواع الوسائل التي يستعان بها في تدريس التاريخ وأوضح أهمية الكتاب المدرسي وقواعد استخدامه في التدريس شعطرة إلى وصائل الاطلاع الاعرى كالقصص والصحف والمجلات والتراجم والمطبوعات وبين أهميتها للطالب وقدم بعض الترجيهات لحسن استخدامها واعتبارها جزءاً متكاملاً من العمل للدرسي.

وتناول الكاتب التفصيل طرق تدريس التاريخ في الفصل السابع وأوضح العوامل التي تؤثر في اختيار

طريقة التدريس ومزايا الطريقة الجيدة وناتش طرق تدريس التاريخ في إطار مجموعتين وئيسيتين هما: الطرق التقليدية والطرق الحديثة.

اما عن الطرق التقليدية في تدريس التاريخ فتناول الطرق التالية وشرح بميزات كل منها وعيوبها وأفضل الأسائيب للاستفادة منها.

وشملت الطرق التقليدية:

- ١ \_ طريقة المحاضرة (الشفهية).
  - ٢ ... أسلوب القضية.
  - ٣ \_ أسلوب المناقشة (الحوار).
- أسلوب الدرس الشفهي (الطريقة الإلقائية).
  - هـ طريقة الكتاب المدرسي.

أما الطرق الحديثة في تدريس التاريخ فهي تهدف ححسب رأي الكاتب إلى إطلاق حرية العمل الذاتي للطالب مع تحمل مسؤولية عمله. ويكون المدوس فيها مرشداً وموجهاً بينها يقوم الطالب بالبحث عن الحقائق واكتشافها ومن هذه الطرق التي تناولها الكاتب بالشرح:

- ( أ ) طريقة دالتون أو طريقة التعينات،
  - (ب) طريقة المشكلات،
    - (ج) طريقة المشروع،
    - (د) طريقة الوحدة،
- (هـ) طريقة للصدر مثل دراسة الأثار أو الوثائق أو المخطوطات،
  - (و) طريقة النمثيل،
  - (ز) طريقة المناظرة.

وقد أفرد الكاتب عدداً من الصفحات لبعض الطرق الحديثة ذكرها تحت عنوان والتنديس ينتجج أساليب حديثة، وذكر تحنها طريقتين الأولى طريقة التدلل والثانية طريقة التعليم المصغر وشرح أهمية كل طريقة ثم قدم مثالًا لاستخدام التعليم المصغر في اكتساب مهارة تحديد المواقع الجغرافية بدقة (تحديد مواقع البلدان العربية).

وفي الفصل الثامن تناول الكاتب الأهداف العامة لتدريس الجغرافيا وذكر بعض البيانات المؤلفة عن أهداف تدريس الجغرافيا في المملكة العربية السعودية والمبحرين، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية.

وكان مبهج الجغرافيا هوعنوان الفصل التاسع. وقد أشار الكاتب إلى ضرورة مناسبة المنهج الإعمار الدراسين سـ بحيث يساعد في نفس الوقت على فهم البيئة والمطقة الجغرافية والحياة الانتصادية التي تناسب كل مراحة من مراح الدراسة ونظام التعليم في كل وطرقة، وطل على قلال بالمرحلة الابتنائية حيث لا يستعليع الطفل فهم الحقائق الجغرافية الوسمين الجغرافية في دوس من الحقائق والملك يحتمل عدم تدريس الجغرافية في دوس من المقائق والملك يحتمل عدم تدريس الجغرافية في دوس من المنافقة والمخافقة المنافقة من المرضوعات المختلفة التي يقوم بدراستها وذكر الكاتب أمثلة على المفاهم الجغرافية والحقائق الطبحية والانتصادية والجغرافية التي تناسب كل مرحدة.

واقتصر الفصل الماشر على أهمية الكتاب المدرسي في تدريس الجغرافيا وفوائده وكيفية تدريب الطلاب على استخدامه سواء قبل أو أثناء الدرس وكذلك استخدامه لمرجع للتعينات أو كمرجع لوحدة من الوحدات.

ويقتصر الباب الحادي عشر على الوسائل التعليمية التي يرى الكاتب أنها ضرورية لتدريس الجغرافيا ويتنارلها على النحو التلل الشمل:

الصور، الخرائط، والرسوم والخطوط البيانية ولوحات والقراهة، وجهاز التسجيل والراديو والأشرطة المتحركة على أنواعها. واهتم المؤلف بإبراز دور الكرات الأرضية والأطلس في تدويس الجغرافيا وكذلك الكتب المقررة والإذاعة.

ويتناول الباب الثاني حشر الإدارة المدرسية ويقدم تمريقاً لها ويشرح أهدائها ويذكر أتماه الإدارة المختلفة وخصائصها ومجالات العمل الهامة التي تقوم بها ويقارت بين الإدارة المركزية واللامركزية في النظام الإداري المنبع نواصي القوة والشحف في كل نظام ويستخلص بعض القواهد التي ينبغي أن تتوفر في النظام الإداري المنبع وذلك في عارفة من الكاتب إلى الإشارة إلى ضرورة الأخذ برزايا النظامين بما يتنقل وظروف المجتمع. ويذكر أيضاً مراحل النظيم الملارسي، وطرق تصنيف الطلبة وما يراصي في الجدول المدرسي والنشاط المدرسي وصعل الجدميات المختلفة وتقيم المدرسة والتقيم الاربوي.

وفي نهاية هذا الباب يشرح المؤلف الهيكل التنظيمي لوزارة الممارف بالمملكة العربية السمودية وواجبات كل مسئول في هذاالنظام والانشطة التي يقوم بها كل مسؤول قبله .

### 🛘 التعليق والتقييم:

تناول المؤلف مجالات مديمة شملت مناهج التاريخ والجغرافيا وطرق التدريس والتربية العملية والوسائل التعليمية والإدارة المدرسية. ولهذه المعالجة الشاملة للموضوع ميزة إعطاء صورة متكاملة للموضوع الرئيسي للكتاب وما يتص به من موضوعات أخرى. ولكنها في نفس الوقت أدت إلى معالجة بعض الأبواب على حساب أبواب أخرى مثل باب الإدارة للدرسية.

ولذلك يبدو أن رغبة المؤلف في تفطية العديد من المجالات جملته يتجه إلى عرض كثير من الموضوعات عن طريق المسرد في خطوات أو نقط متوالية لم تعط مجالاً أكبر تلقديم الشرح اللازم لبعض الموضوعات وإعطاء أمثلة من الواقع توضح بعض طرق التدويس أو أساليب التقويم.

ومع أن عنوان الكتاب هو العلوم الإجتماعية وتدريسها إلا أن الكتاب حدد بمال الكتاب بالمواد الاجتماعية عرف الاخيرة لتشمل التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية واهتم بندريس التاريخ والجغرافيا فقط ولم يقرق بين المفهومين. وحبلنا لوأشار إلى مجالات العلوم الإجتماعية في المناهج الدواسية حتى يتم للقارى، تصور المواد الإجتماعية كيا حددها داخل إطار أعم واشمل.

وربما يكون من الأفضل لتسلسل العرض أن يأن الفصل الثاني الحاص بإعداد المعلم في مكان متأخر من الكتاب بعد مناقشة أهداف كل مادة وطرق تدريسها لتظهر أهميته بوضوح فيأن الفصل الحاص بمناهج التاريخ وتعقبه طرق تدريس التاريخ ثم وسائل التعليم والتقويم ويعدها يأتل إعداد المعلم.

يمتاز هذا الكتاب بعرض وتوضيح العديد من الوسائل التعليمية التي تتصل بتدريس مادي التاريخ

والجغرافيا فكان شاملاً في هذا المجال وغطي جوانب الموضوع. ولكي يؤخذ على الكتاب وهو يتصل بطرق التدريس أنه لم يات بصورة أورسم تخطيطي واحد للوسائل التعليمية التي تحدث عنها فغلب عليه أسلوب الشرح النظري لموضوعات ومفاهم بجتاج الأمر إلى توضيحها مرتباً حتى يسهل على الفارى، تصورها وبذلك ينرس في كتاباته ما يدعو إليه.

كما يحتاج الأمر مراجعة ترجمة بعض المعطلحات التي استقر الأمر عليها. فترجمة (Cone of Experience) لاجارديل مثلاً هي ونخروط الحبرة، وليس ونخروط التجرية. كما أن مصطلح والأفلام الثابتة، هو السائد ولا يأتي تحت عنوان الأشرطة للتحركة التي شملت أفلام قياس 17 م. ٨ م.

وقد صدرت الطبقة الأول للكتاب عام ١٩٨١ ومع ذلك اقتصرت للراجع الأجنية على عدد قليل منها، صدرت بين عام ١٩٣٤، ١٩٣٣م. وحيذا لواستطلع الكتاب للصادر الجديدة وأشار إلى بعض الاتجاهات الحديثة في طرق الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.

يمتاز اتجاه الكاتب بإبراز جانب هام وهو هرض المواد الإجتماعية داخل إطار العقيدة الإسلامية وهي عاولة طية لتطويع الأنكار والمقاهيم وطرق التدريس المستمدة من التربية الفرية لواقع المجتمع العربسي وفلسفته وإن احتاج الأمر إلى كثير من الأمثلة وشرح نماذج من حالات توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف عملياً في طرق التدريس المشروحة حتى تزيد الفائدة من هذا الكتاب.

وبعد فهذه إضافة طبية للمكتبة العربية وإثراء لأحد المجالات الهامة في التربية.

0 0 0



تصندرع نكلية الآداب مسامعة الكوئي

رئېر مىپ ئەلىتىرىر د. ئىجت اقىنىدالقادراللىنامى

دودكية عناميتة معتبكة ، مُتضهدّن مُعِشهُوكة من المِكتائلُ الدَّه تعتالج بأمشالة مُومَهُوكات وقعهُدَاتِ ، ومشسكلات عساسيّة في معبّا لامت الادبُ وَالعَلسفة وَالسّاديثِ وَالجَعَالِيَّ وَالْجَسِمَاعِ وَصساحالفنس .

- تشتیل الابحتاث باللفتین الشریخة والانجلیزیة شریط آن لایشل جشم البحشون (۱۰) شخصته مسلبوعیة من شالات نسیخ .
- لايتنصر النشر في الحوليات منى اعض المدينة المتدريس بحلية الآداب فقط برل لف يم هسم من المت احد والديرا معاست الإحزى.
- يردن تُركن بك أبحث من الخصت الله باللغة الشريبة وتغربا الإنجليزية المتحالف ٥٠٠ كالمتحالية وتغربا الإنجليزية المتحالف ٥٠٠ كالمتحالف ١٠٠ كالمتحالف ١١٠ كالمتحالف ١٠٠ كالمتحا
  - بيست المؤلف (٥٠) نسخة مجساسا .

الإشتراكات:

داخیل الکویت به منزاد : ۱ د. ک یا الاکترا والطلاب : ۱ د. ک المیؤسیسات : ۱۱ د. ک شهر الدیکالة : الأفتراد : ۲۰۰ فلی

شمن المعلد السنوي ، اللافتراد : ٣ د. ك

حناج الكوتيت ١٠ دولارا أرهيكيا ـ ١٠ دولارا ارهيكيا ١٠ دولارا أرهيكيا .

للأستانية والطلاب : ٢٠٠ فناس الاسانية والطلاب : ٢٠٠١ د.ك

وسوجه المتراسكلات إلى:

رىكىت هكيئة تحشره في وكانتات كلية الآداب ص.ب ١٩٨٨، العمناة - الكويت روجيه غارودي، في سبيل ارتقاء المرأة، ترجمة جلال مطرجي، دار الأداب– بيروت، ١٩٨٧، ١٦٥ صفحة.

مراجعة: تركي علي الربيعو كانب وباحث/ مشن

الكتاب مساهمة بميزة وجادة من المتكر الفرنسي المسلم والذي تحول في الفترة الأعبرة وخاصة في وطنتا العربي إلى ظاهرة تسمى بكل جهدام الإمامة حواد حضاري بين الشرق والغرب. بين ذلك الشمال وحملان الجنوب يكون الجسر الذي تعبر منه الإنسانية إلى مستقبل مشرق يعم فيه الحوريتين منه الاستغلال. خاصة وأن كتابات الأستاذ غارودي قد ترجمت معظمها إلى العربية، من ماركسية الفرن المشرين ومنعطف الاشتراكية الكبير إلى حوار الحضارات الكتاب المعبر في أصال غارودي وصوفراً إلى ما يعد به الإسلام والإسلام دين المسائل على المنافشة والحوار خاصة المسائل والموارخ خاصة المنافشة والحوار خاصة المسائل على المنافشة والحوار خاصة المنافسة والحوار خاصة الكثير من للنافشة والحوار خاصة المنافسة والحوار خاصة المنافسة والحوار خاصة المنافسة والحوار خاصة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة والحوارة خاصة المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة والحوارة المنافسة 
الكتاب الذي بين أيدينا ينحو بميداً عن التصورات وردود الأفعال أحادية الجانب والتي نظرت لحركة التحرر النسائي من خلال جمعهت شورية قادت المرأة من هبروية سافرة إلى هبردية مقنمة فقد انتظات المرأة كاي يعرّك غارويتي ومن الحياطة المنزلية أو السرد إلى النسيج وصنع الملابس، ومن نالطبخ العائلي إلى دور الحافدة في المقاحمي أو إلى الأصمال الميدية المتعلقة بالمترجات الغالبة. وأصبحت خادمة مياوية، كها انتظات من السهر على طائلتها إلى مهام الممرضة ثم للملمة والمساهلة الاجتماعية قبل أن تتسنم الوظائف المكتبة وأن تعمل بكتافة في المصانع، (ص 2-1).

وإذا كان الفارق بين المرأة والرجل ليس فارقاً بيرفرجياً، بل فارقاً يستند إلى ثقافة وتاريخ ذكوريين. ثقافة منطقة منطقة لهذا التنظام الذكوري الذي أرجده الرجال لمسالح الرجال لمسالح الرجال والمسالح الرجال لمسالح الرجال والمسالح الرجال المسالح وضويحاً للتلاعب والمناورة والمسالح والمناورة واللهاء والمسالح والمناورة واللهاء والله كل والمسالح المسالحة بنا المسالحة المسالحة المسالحة والمسالحة والمسالحة والمسالحة المسالحة المسالحة والمسالحة والمسالحة والمسالحة المسالحة والمسالحة المسالحة والمسالحة 
آلاف عام وجدت نفسها من خلال مؤسسات وطبائع بررت الاضطهاد ودافعت عنه. لذلك فإن النضال النسوي يشكل كها يقول غاوروي وجزءاً من المقدمات الضرورية للتبديل الأكبر وذلك باستبدال بينة وثقافة اعدهما منذ آلاف السنين نصف الإنسانية الذكوري يهنية وثقافة ستكون من صنع الإنسانية جماء في عنصرها النسائي كها في عنصرها الذكوري» (ص ٧٤).

ثمة ارتباط قوي وجوهري بين تمرير المرأة وتحمرير الرجل فإذا كانت الحركة النسائية تهدف إلى تحمرير نفسها من الانصطهاد فإنها تبقى مرتبطة تمام الارتباط بتحرير الرجل من ثقافته هو. من خرافات وأوهام يسخر منها الواقع في كل دقيقة. لكن هذا لا يعني كإيقول غارودي إنكاراً للإسهامات التي قدمها الرجل على مسار التاريخ. بل رفض اعتبارها قاصرة على الرجل ويمثلة وحدها للإنسانية جمعه.

ولذلك فالحركة النسائية تتسم بيعدها الإنساني فهي حركة صراع شملة ضد كافة أشكال الاستغلال. استغلال الرجل للحرأة واستغلال الرجل للرجل ومن ثم استغلال شعب لشعب كما يحدث في فلسطين تحت واية ارتباط أسطوري بين إله وشعب وأرض وكذلك في بقاع أخرى من المالم.

. . .

الكتاب مقسم إلى أويمة فصول. الفصل الأول عنوانه النظام اللكوري وهو استعراض تاريخي لعلاقة المرأة بالرجل. تلك العلاقة القائمة على الاضطهاد. اضطهاد الرجل للمرأة وعاولته لحلق علين يتجهان نحو التلاحق وعالم خدارجي عدام وذكوري حيث تسود القوة وعدالم داخلي منزلي وأنشوي حيث تسود الحادمية» (ص ۲۵).

في الفصل الثاني يستعرض غارودي الحركة النسائية في فرنسا وكيف هوجت من قبل مؤسسات النظام اللكوري ومن قبل أحزاب تتبنى التقدية ـــالحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان ينتمي إليه غارودي ـــ هذه الحركة التي كانت تهذف لأن تجمل من الحب بعداً أنسانياً يجمع للرأة بالرجل.

الفصل الثالث ستحرير النساء والتحرير الإنساني بي يعتبر فارودي أن الحركة النسائي هي حركة عالمية تسمى لتحرير البشرية من كل أشكال الاضطهاد وإنها بمحاريتها كل أشكال السيطرة بمنت المال التحرير باسمى معاتب الملدي يشكل المقاتب يشكل المتحرير ويشر بنهاية السيطرة، وس ۱۸۸۸. فبللك تفتح الانه الأزهار والتي تبشر بولادة فن جديد لليش يقوم على الحب، ذلك البعد الإنساني الذي لم يكتسبه المره أبدأ بمبدرة المقدة ويؤكد غاروي على وحب صوفي وحر بلا تجزئة ويدون تزمت ولا تفلت، في سبيل كالتات إنسانية تصالحت مع نفسها ومع العالم الذي تميش فيه وص ١٣٧٠)

الفصل الرابع عنوانه سنحو تأتيث المجتمع سيرى غارودي أنه بدون تأتيث المجتمع لن يكون بوسع الإضافة الإستانية جماء أن تحول فلسه في الإنسانية جماء أن تحول فلسه في المبادة في اختيار ووفض شريكها وفي تبول أو رفض أموستها وغارودي يرى أن هذا لن يكون دليل المساولة المبادرة في اختيار المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة الإنسانية تقوم به جميع الأجهزة ومن المقابلت إلى الكتائس والجمعيات وص 1170).

في سبيل ارتقاء المرأة كتاب جديرة بالقراءة والحوار، فهو لا يبحث عن أقصاف حلول إنه دهوة لتحرر المرأة في بعدها الإنساني لا في بعدها الإباحي. فالإباحية من صنع نظام ذكوري اقتصرت باستمرار على قرب فظ وأناني وحيواني كما يرى غارودي ولللك فإن تحرر للرأة يشكل دعوة إلى تبديل جنذري للملاقمات الاجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب في كونه ساحة للحوار من أجل الاعتراف بالأخر ومن أجل مستقبل البشرية جمعاء. مستقبل بساهم في إعداده الجميع رجالًا ونساء خاصة وأن النساء هن أكثرية الأمة.

لا شك أن الكثيرين يرون في الكتاب خورجاً على التقليد المتوارث في عدم مراعاته للخصوصية بل وقد يذهب البعض للقول أن الكتاب يعكس همم المرأة الأوروبية وهذا صحيح. إلا أثنا نرى أن التقليد والخصوصية دعوة للامتياز وتبرير للاضطهاد وبذلك تسقط كل الإقتمة أمام نزوع الإنسان نحو حريته ونحو غده المشرق. وبذلك تكون الحركة النسوية العربية خارج أطر الاستهلاك السائدة الآن \_ إطاراً واسعاً للمعل ضد. كانة أشكال الاستغلال المحادية للتحور الإنساني.

0 0 0



# مجلة معهدالمخطوطات العربية

- مجلة متخصصة نصف سنو بة مُحَكمة، تقدم البحوب الأصيلة في ميدان
   الخطوطات العربية.
- بهم المجلة بنشر البحوث، والدراسات. والنصوص المحققة. وفهارس المخطوطات، ومراجعة الكتب، كما تعرَّف بالتراب المحطوط.
- مواعيد صدور الجله يوبيه (حزيران) ودبسمبر (كانود أو) من كل عام.
  - · قواعد النتر تطلب من رئيس النحر بر.
  - جيع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير.
  - تمن العدد: نصف دبار كُويتي، أوماً بعادلها من العملات الأخرى.
    - الاستراك السنوي: ديار كويتي أو مايعادله من العملات الأحرى.
      - العنـــواد :

معهد المحطوطات العسريية ص.ب: ٢٦٨٩٧ الصفساة مدالكسويت عواطف عبدالرحمن، قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنــون والأداب، الكويت ١٩٨٤، ٢٨٣ صفحة.

مراجعة: توفيق أبو بكر باحث وكاتب سياسي / الكوبت

قبل بضعة شهور، صدر في الكريت، عن سلسلة دعائم للمونة، كتاب عام للدكتورة عواطف عبدالرحن: أستانة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والباحثة الإعلامية التي أصدرت المديد من المؤلفات والأبحاث الجادة في قضايا الإعلام والصحافة.

يتحنث الكتاب بإسهاب شنيد عن قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم التالث، في كانة الأصعنة والمجالات، للغرب وأفكاره وسياساته الإعلامية.

تقول الباحثة: وإنه لا يكفي أن نفكر بجموعة من المؤشرات الكمية والنوعة للتعليل عل وجود التبعية وتغلظها في شي دروب الحياة الإجتماعة والتقافية في مجتمعات العالم الثالث. فمن الواضع أن ملكية الإجانب للمصحف في الدول النامية، وتنفق الإجلامات التي تسيطر عليها الشركات اللاجنية والاعتماد على التكولوجيا للمستودة، وتقريب الإعلاميين وخصوصاً المسحفين، كل ذلك يتم في سياق الثقافة الاجنية بعجت يعيد والأمر وكانهم يترجهون بأعماهم وكتاباتهم إلى جهور أجنبي . وستى المواد ذات المضامين الوطنية تقدم في إطار وسياق أجنبي . وقد وكزت الباحثة على ثلاثة مجاور رئيسية ترى آنها تدخل في إطار التيمية الإعلامية والثقافية في العالم التائك. وهذه المحاور الثلاثة هي:

- ١ حور التبعية الثقافية والإعلامية من جانب العالم الثالث للعالم الرأسمالي الصناعي.
- ٢ ... التركيز على محور الصحافة دون تجاهل وسائل الإعلام الأخرى: المسموعة والمرثية على حد سواء.

٣ ــ عور الاستقلال الإحلامي وتحدثت فيه الباحثة عن عاولات الحروج من نعافق التبعية عبر مشاريع طموحة مشتركة لدول العالم الثالث. ، مثل عاولات دول عدم الإنحياز التي نجحت في إقامة مجمع وكالات أنبأء عدم الانحياز، وكذلك بروز ملاصع مشروع نظام إعلامي عالمي جديد يقلل من إطار التبعية الإعلامية والتقائية القائم الأن في العالم الثالث، للعالم الرأسمالي للقندم.

ويتحدث البحث ــ بلغة الأرقام ــ عـن حقائق مرعبة. فالعالم الثالث يضم ثلاثة أرباع سكان العالم،

واكنه لا يملك سوى نصف مجموع الصحف وربع مجموع الترزيع في العالم. ويبلغ متوسط التوزيع نسخة واحدة لكل ٩٠ شخصاً في إفريقيا، ولكل ١٥ شخصاً في آسيا. وهناك ٧ دول أفريقية لا توجد بها صحف يوسية، و١٣ دولة أفريقية بها صحيفة واحدة غير يومية لكل دولة. ويصل التلفزيون في العالم الثالث إلى أقل من ١٠٪ من الأسر وفي المدن نقط، وتحتكر أربع وكالات أتباء عالمية الأخبار وتتحكم في تعققها الأحادي من الشمال إلى الجنوب وهي: رويتر والفرنسية واليوناميتدبرس والأسوشيتد برس، فيها تكتفي وكالات الأنباء المحلية بتوزيع الأنباء المحلية من الحواسة على الأنباء الوافلة من الخارج.

وتضرب الباحثة أمثلة إحصائية أكثر تفصيلًا فتقول أن ٧٠٪ من أخبار اليونايتد برس عن شمال العالم المتقدم، و١٨.٨٪ عن أخبار افويقيا وأحداثها فقط، و٣.٣٪ لأصوكا اللاتيئية.

وترى الباحثة أنه لا بديل لتنقيل التعلق الجنوبي بمتجات الحضارة الحديثة في الدول النامية، خصوصاً في مجال الإعلام. وإذ بحبرد أن تبدأ حولة نامية في اقتناء متجات الكنولوجيا الإعلامية الحديثة سرعان ما يؤدي ذلك إلى خاص ألحاط سلوكية نؤثر على إطار الحياة الإجتماعية بأكماها داخل المجتمعات النامية (ص ٣). فعداً اقتناء التفقيرون يترتب عليه المطالبة الدائمة ببرامج لا ستعلج الدول النامية إنتاجها، مما يضطرها لاستيراد البرامج التلفيزون لما الحراج. ففي آسيا ستقول المباحثة سستتابنا الدهشة عندما نحيد أن يضطم المباريا المقطط لاستخدام التلفيزون المباري ألم استخدام الأبيض والأسود باناه على اختيار النخبة، والمتنافئ مع جاربجا سنغلورة. على ان تكاليف ذلك بحن استخدامها في مصانع تحتاجها البلد وظالباً ما يتم اقتراض هما معارف من الحكومات والشركات والبلوك الغربية. وهذا الترسع في استخدام أحدث الأجهزة، لم يصاحبه تطور في المفسون بمثل المطور في الشكل. فالسرعة الجنونية في نقل الأحبار واستخدام الصور المفردة المؤتم التخليدية والقيم الجليفية التي يزخر بها هذا المجتمع (ص ٣٣).

وتوافق الدكتورة عواطف مبدالرحن على الاستنتاجات التي توصل إليها د. جلال أمين، الكاتب الاقتصادي المورمي للذي تعرض بإطافة للاثار الثقافية للترتبة على النجية الاقتصادية للفرب الرأساطيأ. إذ المناعبة برن أن الانفتاح تقترن به حلة تفسية تغيير أغاط الاستهلاك في البلدان الفنقيرة بما بحقق مصالح المدل المستاعية رض من على المناعبة المناطقة المناطقة عن مناطقة عن التغريب المناطقة المناطقة عن التعرف عن التعرف عن التعرف المنافقة المناطقة عن التعرف المنافقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة عن التعرف المناطقة والمناطقة المناطقة الم

والتبعية، كما يرى د. إبراهيم سعدالدين، هي نتاج حمليات تاريخية تمت في الدول النامية وأنتجت مجموعة من السمات التي تميز ظاهرة التخلف، وغرس قيم حضارية أجنية وأسلوب حياة أجنبي وخصوصاً بين الصفوة من أبناه العالم الثالث.

وفي بجال الباحثين الإصلاحيين في العالم الثالث، ترى المؤلفة أن معظمهم يدرّبطون، مسواه عن وهي أو بدون وهي بشبكة الاحتمامات والأولويات التي تحدها السرق الدولة وبخاصة الأميركية، ولملك فهم لا يزيدون من كونهم جامعي بيانات من شروعات البحوث الكبرى التي تجري لصالح مراكز البحوث الاجتبية . ولا شك أن مذه الأوضاح تضاعف من أخطار البحية الثقافية والأكادية وتساعد أيضاً على تعميل التبعية التكنولوجية، إذ أن التكنولوجيا التي يتم تصديرها للعالم الثالث، طبقاً لتوصيات هذه البحوث أو كتاج لها، تكون في الأغلب غير ملائمة وغير متزافقة مم احتياجات معظم شموب العالم الثالث. وكذلك تمثل الإعلانات، المحتكرة من الشركات الغربية، إحدى توات التبعية الإعلامية المرتبطة بعندمة السوق في المجتمعات المرآسمائية. تشير الأرقام التي نشرتها الباحثة، إلى أن هناك ٢٧ وكالة إعلان أميركية من عمل وكالات الإعلان الدولية الحميس والمشربين. و ١٨٪ من الإعلانات في المعالم، في الولايات المتحدة الاميركية. رفائها علم المعارفة علم المحتف في المعالم المعارفة علم المحادث المحادث المحادث على الإعلان المعلمة علم المعادث المحادث الإعلان المعلمة علم المعادث المحادث الإعلان المعادث على المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحدد على الإعلان المحادث المحدد المحادث المحدد الم

إن هذا الرضع الراهن من التبعية الإعلامية والثقافية العارضة في العالم الثالث للعالم الصناعي المتقدم، يتطلب توسيع إطار الأعمال الجماعية والفردية لكل دولة من دول العالم الثالث، على طريق فرض نظام عالمي جديد للاتصال، أكثر عدالة. وهو نضال لا ينفصل هن مقاومة أشكال التبعية الاقتصادية التي تعاني من قيودها دول العالم الثالث في علاقاتها غير المتكافة، مع الشمال المقدم.





#### تعبشنا دعشن بعستنامعت فالسنكل يستث

#### ئىسدانىسىند *الدكتورگ*ېدالىللىنىم

صدر العدد الأول في كانون ثاني (يتاير) 1970 تصل أحدادها إلى أيدي نحو 170,000 قاري،

يحتوي كل عدد على حوالي ٣٥٠ صفحة من القطع الكبير تشتمل على:

- جموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب
   المتخصصين في هذه الشئون.
  - .. عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المتاحي المختلفة للمنطقة.
    - أبراب ثابتة: تقارير \_ يوميات \_ بيبليوجرافياً.
      - ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية

ثمن العدد: ٠٠٠ قلس كويتي أو ما يمادقا في الخارج.

الاشتراكات: للأفراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويت. ١٥ دولاراً أمريكياً في الحارج (بالبريد الجوي).

للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ١٣ ديناراً كوينياً في الكويت، ٤٠ دولاراً أمريكياً في الحارج (بالبريد الجويي).

#### طلب اشتراك لعام ١٩٨

| 15A                                                              | ) نسخة لمام        | شتراكي في (   | أرجو اعتماد ا     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|--|
|                                                                  |                    |               |                   |  |  |
|                                                                  |                    |               | المتوان الكامل: . |  |  |
|                                                                  |                    |               |                   |  |  |
| ة للتمديد                                                        | أرجو إرسال الفائما |               | مرفق شيك          |  |  |
|                                                                  | نوقيع              | <b>a</b>      | التاريخ           |  |  |
| العنوان: جامعة الكويت، كلية الآداب والتربية، الشويخ، دولة الكويت |                    |               |                   |  |  |
|                                                                  |                    | غالدية        | ص.ب: ۱۷۰۷۴ ا-     |  |  |
|                                                                  |                    | PEYERA STAFFA | افاتف: ۸۱۲۸۰۷     |  |  |

جيع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير

مدحت عزمي الديب، المنهج للبحث العلمي، كلية علوم الفطن بالاسكندرية، الاسكندرية (١٩٨٣).

عرض: محمود قاسم المهد الفلي التجاري/ الاسكندرية

عندما تنظر إلى أرفف الكتب العربية الجديدة يراعيك لأول وملة أن هناك موضوعات وعناوين جديدة تفزو هذه الأرفف. من أبرز هذه العناوين كتب الحاسبات الالكترونية وعلوم للكتبات والميكروفيلم وعلم الاجتماع الديني ومناهج البحث.

ولمل مناهج البحث هي أكثر هذه الكتب انتشاراً وجاذبية خاصة فؤلاء الدارسين في مجالات العلوم النظرية والتطبيقية بالجامعات والآكاديات العلمية ومراكز البحوث ويؤرات العلم. واصبحت لكتب مناهج البحث أهمية لا يحكن إغفاطا.. ويفات للدارس للخنافة في هذا العلم الذي يطاقي عليه العلوم في تقديم نظرياته المتلاحقة الجندية في العلم الأخرى النظرية النظرية أن السنوات القليلة المأضية بجموعة كبيرة وهاء تمن هذه الكتب كانت موجهة أساماً إلى رجال العلم في موجهة المام إلى وجهها مؤلفوها إلى القارية العلدي في العلم وعاجمة إلى أن يعرف عن هذا العلم وعاهمه بأسلوب بسط ياتهمه القارىء العادي. ولعلم من أبرز الكتب في هذا الجائل الكتاب الذي قدمه الدكتور احمد بدر وطيم في الكريت يعنوان واصول البحث العلمي، وعالية العلمية وعلم  العلمة وعلمة العلمية وعلمة العمورة وعلمة العمدة العمدة وعلمة العمدة وع

واليوم نقدم أحدث كتاب انضم إلى هله المكتبة هو والدبيج للبحث العلميء. لمدحت الدبب الذي يتهج المنهج الدراسي للباحث المعروف (Kertinger) أبرز من كتبوا في مناهج البحث.. وسوف نلمس مدى التقارب بين التلمية والأستاذ في هذا الكتاب.

يقول في حديث عن الإطار القلسفي لمناهج البحث أن المنيج (Methoo) هرمجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث مقدماً لعملية المعرفة التي سيقبل عليها من أجل التوصل إلى حقيقة مادة البحث. أما البحث (Research) فيعني الإجراءات الذهنية التي توضع موضع العمل متجهة إلى المادة المستهدفة وهذا يعني إن الإجراءات الملهجية البحثة تقع بأسرها في عالم اللعن بينا تعدل إجراءات البحث إلى عالم الحس. أما عن قضايا مناهج البحث فهي عامة بصرف النظر عن التباين في طبيعة مواده. لذلك كانت العناية بهذه القضايا هي من شأن فلسفة العلوم سواء كانت طبيعية أم اجتماعية بمثابة الجذع المشترك أوعلم العلوم.

رمن الملاحع العامة لمعلية المعرفة يقول الكاتب أن عملية للمرفة تمثل بصغة أصيلة في قضايا طبيعة الملاقة بين طرفي هذه المعلية أي بين الكائن المتكر والمائة المستهدفة.. فهناك سؤال على تبدأ المعرفة من الفاكرة أم من بالملاقة. وهناك تيرانا رئيسيان في هذا العمدة، النياز والمثالي، والنياز والملاية، والحافرة بيترا يتركز حول منطلق التحورك في عملية المعرفة، فهل هو في المائة بتدأ منها هدا العملية متجهة إلى العقل أم هو في الاتجاء المقبل يوكدون أن معياد الحقيقة لا يعتمد على حواسنا وإلغا هو من شأن العمل اللمبي أي استباها الأعجاء الملاي فيون أن معيار المعرفة مو اختيار مائة التقسيم واتبعه أيضاً اللدكور أحمد بدر في كتابه الذي سيق واشرنا إليه.. قعل الباحث أن يقدم وصفاً دقيقاً للحالة التي عليها المرضوع. كما أن عليه أن يقدم تصنيفاً أكثر عملة أنفي ظل التصنيف يتم تجميع أحدات الواقع المستهدف في مجموعات متجانسة على هذا أن يقدم تصنيفاً كثر عملة التصنيف تصاحب عملية الوصف غالباً. ولان العلم يستهدف فيهم واقعه والوقوف على مغزى أحداثه فيجب التعرف على خواص ظواهم ذلك الواقع وعل الانتظام الذي يحكمها في علاقائه في يها بيا يعلى المعلي، وهذا في يقال الم

فالعلم بيني معرفة سبب حدوث الطاهرات ويمكن النظر إليه بماعتباره استراتيجية للتفسير (Strategy for Explanation) وفي هذا الإطار يمكن التعييز بين ثلاث مراحل يقوم بها الباحث حين يستهدف التوصل إلى تفسير الأحداث وهي: الاستبصار (Reasoning) التعليل المتطلق (الاستدلال (Reasoning) ثم توفير أحكام تعتمد على مشاهد الظواهر موضوع التفسير (Observation of Evidences).

ريطلق أصطلاح الاستبصار على العملية التي يتم بمتنضاها تحقيق تكامل عناصر أو خواص ظاهرة معينة في وحلة جديدة ذات معنى بعد أن كانت متمايزة أو متناثرة ومشردة. وهو يمثل المرحلة الأولى في تنسير الظواهر.

ولا يهم التحليل المنطقي — الاستدلال ــ بمدى صبحة ما يتم حصره وتصنيفه من وقالع ومقدمات حول الظاهرة موضوع المبحث وإنما يتمس باستيتاج صدق أو كلب قضية معينة من عدة قضايا الخزى معروفة. وعادة ما نسمي القضايا التي يداً سها الاستدلال بالمسلمات أو المقدمات. كيا أن القضية التي تلزم عن هذه المسلمات اصطلاح الشنيجة. والمنهن المام للاستدلال عو النشاط العقل الموجه الذي يقوع به الغرد مستهداناً التوصل إلى تضيم المسلمات تفسير لظاهرة أوحل الفضية تواجهه. فالإستدلال عملية متكبر تتضمن الوصول إلى تنجهة المسلمات. تعليه فإن هناك معرفون : مباشر يتكون من اكثر من مسلمة. وعليه فإن هناك معيلوين للمحكم على مدى صحة التحليل المطفي أو الاستدلال، هي: معيار صلق الاستنباط، ومعيار قرة الاستراد والاستقرار وحده فمحناه إدارة هذه المعلية بينوصل إلى المقبل المقلي يستطيع المباحث أن المنتقرار وحده فمحناه إدارة هذه المعلية في يتوصل لل المقبقة الكاملة لكل ما يحيط به. أما الاعتماد على الاستقرار وحده فمحناه إدارة هذه المعلية في يتوصل الما المبادأ على المستهدات على الاستقرار وحده فمعناه إدارة هذه المعلية في

ويتحدث الكاتب عن العلم التجريس ويرى أنه يتمثل في الاعتماد بصفة أصيلة على الملاحظة والتجريب مع تدخل العقل بسلسلة من عمليات الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بتنافيح اختبار عدد محفود من حالات الواقع المختبر إلى تفسير عام لشتى حالات الواقع . وهناك عدة مسلمات للمنهج العلمي. الأولى تتعلق بالظاهرات. أما الثانية فتعملق بالباحث. تنقسم الأولى بدورها إلى ثلاثة أقسام: مسلمة الوحدة التي تتكر القول بانعزال الظراهر وتفردها أو تحيزها المللق. أما الثانية فتعني الظاهرات تحفظ بخصائصها الأسامية تحت ظروف معينة لفترة عددة من الزمن. فهناك دوام وانتظام مسيين في الظراهر. وهي مسلمة ضرورية لتقدم للمرفة أما الثالثة المسملة بالحتيمة النسبية فتعني أن الظاهرات (اجتماعية وظيمية) ليست عشوائية وتعنير وتختلف وتشابه انطلاقاً من المدفة للجردة.

وعن المسلمات المتعلقة بالباحث فتنفسم إلى ثلاثة أتسام: الأول خاص بصحة الإدراك. فالباحث قد يقوم برصد الظواهر إما شارداً أو متحيزاً أو منفصلاً أو في حالة عدم تمييز دقيق. ولذا عليه تكرار ملاحظاته. ووضع النتائج مقارنة مع نتائج الباحثين الأخرين. والمسلمة الثانية فهي صحة الفنكر والاستدلال التي هل المبحاث أن يحترف بها كأداة للبحث وغم علمه بحدودهما وتعلق الثالثة بصمحة الذكر التي يتمتم بها الباحث.

وفي القصل الثاني من كتابه يقدم المقاهيم العامة للمنبج العلمي. فهناك ثلاثة مستريات للبحث العلمي، هي: مسترى الوصف ومستوى التصنيف ومسترى القسيم. وهذا ومصيار صدق الاستياط (Deductive Validity) يعني التوصل إلى نتيجة معينة من مسلمة أو عدة مسلمات وأن ما يصدق على الكل يصدف على الجزء. ولذا فهم بجاولون البرهة على أن ذلك الجزء يقع منطقياً في إطار الكل. وعندما تكون المسلمات صحيحة تضمن هذه التيجية.

وعن معيار قوة الاستقرار (Inductive Strength) لميشير إلى مدى احتمال صبحة الشيجة. طلما أن المسلمات صحيحة. وتختلف الشيجة لأنها قضية كلية. ولكن كليا أضفنا حالات أخرى كليا ازداد احتمال نغير الشيجة أو تأكيدها وبالتالي تزداد إمكانية تعميم النتائج والدفع بعدم اختصارها على صدد محدود من الحالات.

وبرى الكاتب أن المدلائل المستخدمة في النظريات بجب أن تدرك من خلال الحواس. كما يجب أن يكون عكناً لكل فرو يختلف هذه الحواس أن يكرر ذات المشاهدات التي قام بها للنظرون وعدم إمكانية إمادتها يفتح الباب على مصراعها لمديد من التساؤلات حول مدى صدق هذه البراهين.

وصياغة النظريات (Theoriting) هي هملية بناه وتكرين النظريات وتتضمن العلاقات بين المفاهم والتتاتع التي يمكن استخلاصها متعلقاً من العلاقات المقترحة في الطبية. وإنا كانت المفاهم (Comepta) هي الخصائص والملاحع الرؤسية للظواهر والمواقف والافراد موضوع الدراسة فإن الفروض (Hypotheera) تمثل التتاتج المنطقية لاحامات النظرية حين تخضم للاختبار بفرض التموف على مدى صحتها. وعليه فإن المضميم يحتوي على مجموعة من التمصيمات والمشاهدات والتتاتيج والاستخلاصات. وتحيء المشاهدات لتعني الحصائص المضيرة عن المحاملة المضيرة المؤاهر والاحداث.

أما عن اختبار الفروض فهناك أربع مراحل يتعين إنجازها بغرض اختبار الفروض:

ا ـــــ القياس الذي يتعلق بعملية ارتباط مفاهيم النظرية بالمؤشرات والمتغيرات المستخدمة في قياس هذه
 الفاهيم.

 ب بناء وحدات التحليل: حيث أن الباحث بقوم ببلورة وحدات التحليل مثل عبنة الدواسة والمرحلة الزمنية.

٣ ـــ أحكام الملاقة بين المتغيرات: وتقوم على تحديد طبيعة المتغيرات والدور الذي تمارسه في البحث.

فهناك متغيرات تتوسط الملاقة بين المتغيرين التابع والمستقل. وعادة ما تتفاعل هذه وتسمى بالمتغيرات المستقلة مع المتغيرات التابعة في تحديد النمط اللذي تأخذه المتغيرات التابعة.

 إ التكرار وتوسيع التطاق والحدود: للتعرف على مدى الطباق فروض النموذج الأصل في ظل ظروف مغايرة عن تلك التي أجري في ظلها.

وفي الفصل الثالث من كتابه يتحلث المؤلف عن قضايا تصميم الدراسة، وهما اثنتان:

١ ــ پلورة وتشكيل موضوع الدواسة: من الثابت أن تراكم المعرفة عملية تدريجية بطيئة ويقوم في ظلها الباحثون باستكمال ما بدأه غيرهم. وعليه يجب تحديد إمكانية إقامة البحث واستعراض النظريات والدراسات السابقة المرتبطة بجدان البحث وارتباط نتائج الدواسة بتراث المعرفة.

 ٢ ـــ أفراض تصميم الدراسة: ويتمثل في نقطين: توفير إجابة للقضايا والمشكلات المطروحة في البحث والتحكم في تأثير المتغير المستفل على المتغير التابع. ويتضمن التصميم نقطين هامتين أيضاً، هما:

#### (أ) تعظيم التباين التجريبي: (Maximization of Experimental Variance)

حيث بحاول الباحث أن يعظم أثر المنفير المستقل (الشجريسي) على المتغير التابع بحيث بمكن إرجاع معظم التغيرات الذي تطوأ على متغير التتيجة (التابع).

#### (ب) التحكم في المتغيرات الحارجية وتحييد أثرها: (Control of Extraneous Variables)

وهناك ثلاثة أساليب لتحقيق هذا الغرض: استبعاد كافة التغيرات الخارجية على المتغير الثابع. والاختيار المشوائي الأفراد العينة من هزل أثر جميع العوامل الحارجية الممكنة على المتغير التابع. واستخدام المتغيرات الوسيطة.

#### (ج) تدنية تباين خطأ القياس المشوائي: (Minimization of Error Variance)

والغرض من هذا عاولة جمل التغير الذي يجدث في لمتغير النابع متعمد ومقصود. ومعود فقعا تعلويع المتغير المستقل. ويعود معظم الحطأ المشوائي لإدارة البحث ومن أمثلة هذا الحطأ عمد من بعض ألفاظ قائمة الأسئلة وضعف المبحوثين على التقدير وضعف ذاكرتهم. بعض هذه الأخطار يمكن التحكم فيه تجريبياً والبعض الآخر لا يخضع.

ويقول المؤلف أن تصنيف المبحوث يرجع إلى هدة أقسام: منها التجارب المعملية التي لا تخلو من تفاقص ونقاط ضعف ومع ذلك فهي تدييز بصدق داخلي مرتفى نسبياً. ومن ثم فإنها تعانى من انخفاض درجة الصدق الحالجي. أما التجارب الميلناة فيتم فيها معالجة منغير مستقل أو أكثر في ظل أقصى ما يمكن أن تسمع به ظروف الحياة الواقعية من تحكم وسيطرة وهما ذات نفع عظيم لدواسات علم النص الاجتماعي وعلم الاجتماع لما يم مغرفات تتوافق مع خصائص المشكلات الإجتماعية بوجه عام . والدواسات الميدانية تقسم إلى عدة دراسات منها استطلاعية لاتشاف المتغيرات الجوهرية في ميدان الدواسة ويحوث اختيار المتروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرف على المناسبة التي تصرف على الطرف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تصرف على الطرف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تصرف على الطرف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تصرف على وفي الفصل الرابع يتكلم المؤلف عن القباس الذي يعني مجموعة أساليب يتم عن طريقها تجويل المفهوم إلى ينانات وهي تنقسم إلى أربعة مستويات: المقايس الإمسية أو الكيفية (Nomina) وفيها يقوم الباحث بالتفريق بين رحدات القباس على أساس انتمائها لمجموعات يتم تقيزها بإعطاء أسياء الرومية أو أرقام تمكس الفروق في الكيف أم النوع . والمقايس الترتيبية (Ordina) التي يقوم فيها الباحث بترتيب المقررات وصفة ما تحتريه من الحاصية عمل القياس والمقايس المصلة (Interval) التي تحدد القدر الذي تتصف به المفردات المقامة تحفيداً كمياً، والمقايس السبية (Ratio) التي تصبر باتصافه بكل صفات المقايس المصلة لإضافة إلى نقطة صفر حقيقة بيداً منها القياس.

أما في حديثه عن الثبات فهويشسمه إلى: الثبات الزمني (Stability) والثبات التكافؤي (Equivalance) والثبات التكافؤي نفضي والثبات الداخلي (Homogeneity) يعني الأول الارتباط بين قيمة المفياس المأخوذ في زمين متفاوتين لفضي المجموعة من الأفراد وهي الحالة الأكثر شيوعاً أما الثاني فهو درجة التكافؤ الثانجة بين نماذج غنفة لنفس القياس الراحتيار. أما الثالث فهو درجة التوافق الداخلي بين البنود للخفافة التي يحترجا للقياس.

ومن الصدق فإن له منة أنواع منها مستوى الصدق للنهجي ومستوى الصدق التجريبي وينمثل الفرق بينهما في أن الأول يعتبر أسلوباً تقديرياً للتصرف على صلاحية مقياس معين ويسمى بمنفيرات الننبؤ. أما الثاني فيهدف إلى تفدير العلاقة بين نومين من المتغيرات ويسمى بمتغيرات القمالية.

وقد قدم الكاتب الجانب الغلري بكتابه في الجزء الثالث منه ليتحدث فيها بعد عن كيفية إعداد البحث فيتحدث عن أساليب جمع البيانات التعاول عليها كالملاحظة المباشرة والاستقصاء والفابلة الشخصية. أما عن كتابة تقرير البحث فيقطره إلى إجراء التعليلات العديدة وتستهلك كتابة تقرير البحث أنه يقطره إلى إجراء التعليلات العديدة وتستهلك منه الكثير من المؤت. لذا فعل الباحث حقل أن يكتب كلمة واصدة \_ أن يدرس شكل التطوير ودليل الأسلوب الذي يوصي به المحرر. وإذا كان الباحث الحقق إنساجيل المحلوب الذي يوصي به المحرر. وإذا كان الباحث الحقق المباحث، فالباحث الجاول سلية الفاديء إلى إنقام عدة كب منوالم إنتان طرق كتابة تقرير البحث، فالباحث الجاول سلية الفاديء إلى المنه المراحبة المورد عدل مصدق المباشرة بين عرف محلة المباشرة بين عناصر المباشرة بين عناصر المباشرة بين عناصر المباشرة بين عناصر المباشرة التي يقدم المباشرة المباشرة بين عناصر المباشرة المباشرة بين عناصر المباشرة المباشرة بين عناصر المباشرة المباشرة عن عالم المباشرة المباشرة عن عامل المباشرة المباشرة عن عامل المباشرة المباشرة المباشرة عن عامل المباشرة المباشرة عن عامل المباشرة المباشرة عن عامل المباشرة المباسبة المباشرة عن عامل المباشرة المباشرة عن على المباشرة عن طرق استخدام المباسب خاصة حث عليه أن يمتن الموسدة والوضوح في التغزير وانتفاء والمستحدة والوضوح في التغزير وانتفاء والوضوح في التغزير وانتفاء والوضوح في التغزير وانتفاء الماسر المتجانسة واستجاد المواد الم المراد المباسبة والمتجانسة واستجاد المواد الم المراد المباسبة والمتجانسة واستجاد المواد المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة والمباسبة المباسبة المباسبة المباسبة والمباسبة والمباسبة المباسبة ا

أما بالنسبة لإعداد الجداول والأشكال فعليه اختيار العناوين للتأمية وأن يدرس التتاتيع المستبطة من فرضه. وهليه أن يساخد القرار الاتتشاف التفاصيل الهلبة وفهم مغزى البيانات. وإعداد الجداول جيداً يشرح نفسه بنفسه. كما يجب ترقيم الجداول وأن ترقم الأعمدة تحت عنواناتها التسيير تحديد البنود التي يشار إليها في الجدول، ويجب آلا يكون الجدول أكبر من صفحة التلزير. أما الأشكال الشائمة الاستخدام في التقرير فهي الأشكال الحطية والأعمدة وخرائط النسب والحجم والمساحة والخرائط المصورة ورسوم الأجهزة والشكل الجيد ينسج عدداً قصيراً من الحفائق المتاسبة والمترابطة ليقدم فكرة رئيسية واحدة وهو يسيط لا تزحمه التفصيلات المشوشة التي لا لزوم لها.

كما يجب الاعتراف بإثبات حق الآخرين التي يرجع إليها في الموامش وقائمة المراجع. واستخدام النصوص المنتبسة. وفي حالة طول النصوص فيجب أن توضع في ملحق وإذا ورد نص في الهامش، فإنه يكتب على مسافة واحدة داخل علامة التنصيص ويكتب في صورة فقرة عادية.

0 0 0

محمد بن عزوز حكيم، معارك الثورة الريفية، مطبعة الساحل، الرباط، ٣٠٨، ٢٠٨٣ صفحات.

مر أجعة : محمد علي داهش قسم الناريخ / جامعة الموصل

يعد الأستاذ ابن عزوز واحداً من أبرز المختصين في تاريخ المقاومة المسلحة في الشمال المغربي ضد الحماية الأجنية المعلنة عام ١٩٩٣، فبعد تقديمه لكتاب والمقابعة للمسلحة والحركة الرطنية في شمال المغرب، للأسناذ التجامي الوزالي (١٩٩٠)، أصدر العديد من الدراسات القيمة عن نضالات المغاربة معدين عبدالكريم الاجنبي، فقد أرخ لمحركة أنوال الحاللة التي جوت يوم ٢١ تحوز 1٩٣١ بنيادة الأمير عمدين عبدالكريم الحطابي مع الغزاة الأمير، بكتاب فيم استند في على الرئائق الاستعمارية الكشفة حديثًا، وكان ذلك ما ١٩٨٨، وأصدر كذلك كتاب دموقف الشريف الريسوني من الاستعمار الفرنسي، (١٩٨١) أرخ فيه لموقف ني شمال المغربي من الاستعمار المغربي الريسوني والمقاومة في شمال المغربية، وشمال المغربية والمساونية الموسوني والمقاومة المسلحة في شمال المغربية، وشمالة إلى غير ملمه الكتب.

أصدر في نباية العام الماضي كتابه الجديد ومعارك النورة الريفية، أرخ فيه لجميع المعارك الحربية التي جرت بين المغاربة في إقليم الريف بقيادة الأمير محمد بن عبدالكريم الحطابي وبين المحتلين الاسبان ثم الفرنسيين بعد ذلك، ويقع الكتاب في (٣٠٨) صفحات، صدر عن مطيعة الساحل في الرباط عام ١٩٨٣ ومؤود بالكثير من المصور التوضحيةي المهمة.

ومن المعروف أن الثورة الريفية قامت بقيادة الأمير محمد بن عبدالكريم الحطابي بعد سلسلة طويلة من عمليات التعبيثة الجماهيرية امتنت من خريف عام ١٩٣٠ وحتى متتصف عام ١٩٣١، ومستطاع الأمير الحظامي أن يحتق أول انتصار كبير له في معركة أبران أن إ - عزيرات (بونير) ١٩٣١، ثم حتى انتصاراً ساحقاً على الاسبان في معركة أنوال في ٢٧ تحرز روليوى ١٩٣١، وكبدهم الكثير من الحسائر في الأفراد والمعدات والمؤذ، ثم تابع غفاله للسلح حد عام ١٩٣٧ ضد الاسبان إلى أن دخل الفرنسيون العمراع ضده، وبدأ يقائل على جبهتين حتى استسلم في ٣٧ أيار (ماير) عام ١٩٣٧،

إن كتاب معارك الثورة الريفية قد رصد بدقة جميع معارك الثورة منذ بدايتها في ١ حزيران (يوثير) عام ١٩٢٦ وحتى ٣٣ أيار (ماير) من عام ١٩٢٦ وهرعبارة عن ببليوغرافيا للمعارك الحربية للثورة الريفية. وأهمية هذا العمل الرصين تكمن في التعريف بالجانب العسكري الذي يعتبر من أهم الجوانب لتضال المغاربة في المدن

يوصد هذا الكتاب (٥٧٥) معركة جوت أثناء الكفاح الريفي، وقد قسم الكاتب هذه المعارك على مرحلتين:

المرحلة الأولى جرت من يوم ١ حزيران (بونيو) ١٩٣١ إلى يوم ١٧ آب (اغسطس) ١٩٣٤، وقد وقعت فيها
 ٢٧٧ مدكة كلها ضد الأسبان، منها ٣٦٨ محركة في الجبهة الشرقية، و ٤ معارك في الجبهة الغربية.

□ المرحلة الثانية جوت من يوم ١٣ نسان (أبريل) ١٩٦٥، إلى يوم ١٣ أيار (ماير) ١٩٢٠، وقد وعقت فيها ٣٠٣ معارك، منها ٤٤٤ معركة ضد الجيش الفرنسي وكلها في الجبهة الجنوبية، و ٩٩ معركة ضد الجيش الإسباني منها (١٠) معارك في الجمهة المشرقية و١٣ معركة في الجمية الغربية و٣٣ معركة في الجمهة الوسطى، أي أن مجموع الممارك بلغ ٩٧٥ معركة، منها ٣٣١ معركة ضد الجيش الاسباني، و٤٤٤ معركة ضد الجيش الذنسي.

أما السنوات التي جرت فيها هذه المعارك فكانت كيا يلي:

- ... ۲۳۷ معركة جرت عام ۱۹۲۱
- ــ ۲۷ ممرکة جرت عام ۱۹۲۲
- \_ ٤ معارك جرت عام ١٩٢٢
- \_ \$ معارك جرت عام ١٩٧٤
- ــ ۲۵۰ معرکة جرت عام ۱۹۲۵
- ــ ۵۳ معركة جرت عام ۱۹۲۹.

رالجدير بالذكر أن جميع الاحصائيات التي أوردها الأستاذ ابن عزوز في هذا الكتاب مأخوذة من أوثنى المصادر وخاصة الوثائق الاستعمارية السرية الاسبانية والفرنسية والتي كشفت حديثاً.

ندم لنا الأستاذ المؤلف عملًا جيداً في هذا الكتاب الذي سيكون خير معين للباحثين في هذا الجانب، ومنذ بداية أول معركة قامت بها الثورة الريفية (معركة أبران) وحتى آخر معركة (معركة تركيست) التي كانت يشابة وبارود الشرف، كما تقول عنها المصادر الاستعمارية، أثبت المقاتل العربي في المغرب قدرة عالية في الدفاع عن أرضه وحريت.

انتهت معاوك الثورة الريفية في ٣٣ أيار (مايو) ١٩٣٣ واتسلم بعدها الأمير الحطابـي في ٣٥ أيار (مايو) من العام نفسه إلى قيادةالجيش الفرنسي، بعد أن حارب في جميع الجيهات ١٨٦٨ يوماً.

لقد ضم هذا الكتاب مقدمة وتسعة فصول، طرح خلالها المؤلف كانة المعارك الحربية التي جرت بين ثروار الرغب والمنحلين الاستخداد المدل الفضوء الشخص، وعلى الرغم من القيمة الكبيرة فلما العمل الفضوء الأنفرية من القيمة الكبيرة على المحتلفة وتحديد وتحرده وتحرده وتحرده وتحرده وتحرده المحتلفة الم

 د. عبدالقادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـــ الرياض (١٩٨٤)، ٣٨٨ صفحة.

مراجعة: محمد الصوفي كلية الحدوق/ الرباط

#### 🛘 مقدمسة:

يأتي هذا الكتاب في مرحلة تشهد فيها كواليس المؤتمرات الدولية وأروقة المنظمات الدولية ورحاب المؤسسات الجامعية، نقاشاً صبيعاً حول قواعد القانون الدولي ومندي إلزاميتها، وحول المطلب الذي تحمل لمواءه دول العالم الثالث قاطة ألا وهو تعديل وتطوير قواعد الفانون الدولي بما يُلاتم مصالحها، ويُعيد تصحيح الاختلال الذي تعاني منه الأسم الفقيرة في جنوب الكرة الأرضية.

لقد أراد المؤلف أن يشارك \_ عن طريق الكتابة \_ في هذا النقاش الفتوح محاولًا الإحامة بجُلُّ مواضيح القانون الدولى التقليدية منها والمستحدثة على متداد ٩٩٠ صفحة من الصفحات التي يتشكل منها الكتاب.

#### الكتاب: مضمون الكتاب:

يستهل المؤلف كتابه بقوله: وإن كل قانون باعتباره نتاج مجتمعي ومرشد للفكر وأداة للفعل ... هو مصدر قرامة، ومثار سؤال ..... وشروعاً في هذه الفرامة وجواباً على هذا السؤال، يقسم المؤلف كتابه إلى مقدمة عامة وخسة أقسام، وفالك على الشكل المثال:

# □ مقدمة عامة: (ص٣-٢٦)

تقسم هذه المقدمة إلى أربعة مباحث يعرف فيها المؤلف القانون الدولي العام، إنطلاقاً من الاتجاه التطلاقاً من الاتجاه التطليعي، في الأسجاء التطليعي، في الأسجاء التطليعي، في التحافظ المتحدد المتحدة المتحدد المتح

ويختم المؤلف مقدمته بالحديث عن معيج البحث، ويُستَنقَتُ من هذا الحديث، مَثَّلُ المؤلف إلى الاستعانة بتعدُّد المداخل الماجية لشرح وتحليل الظواهر الفانوزية الدولية، مع الاعتماد الاساسي عل المنج الفانوني.

□ القسم الأول: مصادر القانون الدولي
 العام (ص ۲۷ = ۱۳۵)

إن بحث مصادر الفانون الدولي العام بحيلنا مباشرة إلى المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تنضمن تعداداً لهله المصادر. ويلاجعلًا المؤلف في تحليله لهذه المادة القصور الذي تعاني منه، وعلى الحصوص فيا يتعلق بعدم الإشارة إلى قرارات المنظمات الدولية التي أضحت تساهم بدرجة كبيرة في إضاء القانون الدولي وإثراء قراعد، وكذلك فيا يخصلُ غياب كل توقّع لمفهوم القواعد الأمرة.

ويعالج المؤلف هذه المصادر تباعاً، فيخصص للمعاهدات الدولية باباً كامالًا (ص ٣١ - ٢٠١) بُمبرزاً الاهمية التي أصبح بجنش بها هذا المصدر في النظامالقانوي الدولي، إذ لا شك أن المعاهدات أضحت تحش موقع الصدارة كمصدر من مصادر الفانون الدولي، خاصة بعد أن تم تدوين الكثير من القواعد العرفية.

أما المصادر الأخرى ويسميها المؤلف المصادر فوق التماقدية فيمالجها في الباب الثناني بادئاً بالعرف فالمبادئ. العامة للقانون، فالمدالة ثم الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد، وأخيراً الفقه وأحكام المحاكم.

القسم الثاني: أشخاص القانون الدولي
 العام (ص ١٣٧ ــ ٢٥٠)

لا زال المشتغلون بالتغنون اللدولي والمعلاقات الدولية بمعمون على اعتبار الدول أهم أشخاص الفانون الدولية المحلولية المحلولية الملك يخصص المؤلف الباب الأول منهذا القسم لدواسة الدولة مركزاً على عناصرها واختصاصها وحياتها مئذ نشأتها حتى نظاتها وضلاتها. وتجدر الإشارة في هذا الصلح إلى أن المؤلف اعتبد في دواسته خلالة الدول في عندكات الدولة وعفوظاتها وديوبا على مشاركته الفعلية ضمن الوقد المغربي في أشغال اتعاقبة فينا لعام ١٩٨٣ الحاصة بخلالة الدول في عندكاتها وعفوظاتها وديوبا، على أضفى على غميله غلمة المؤضوعات دقة وعمق المشاركة التي تنقل القاريه إلى المقامات المقفلة، وتنقل إله في ذات الوقت أصداء المناقشات وحيوبتها ولو بصورة غير مباشرة، ويعالج للؤلف في أخير هذا الباب موضوع المساولية المدولة.

ويما أن الدول لم تمد بمفرهما الشخص الوحيد للقانون الدولي، فقد خصص المؤلف الباب الثاني لبحث أشخاص آخرين من غير الدول، كالمنظمات الدولية والفرد والشركات والمنظمات غير الحكومية.

🛘 القسم الثالث: النطاق الدولي (ص

107 - 1.7)

كتب أحد المهتمين بالفانون الدولي ذات مرة يقول: و . . إن الأمم البرواتارية تسعى اليوم إلى قانون جديد وقانون القارات الحمس، أو قانون والقارات السته إن أضفنا إلى القارات الحمس المعروفة امبراطورية البحار . . ، (انظر محمد البجاوي: من أجل نظام اقتصادي علي جديد، اليونسكو، باريس ٧٩ ص ٩). وبالفعل فقد أصبحت القواعد المنظمة لهذه والقارة السادسة تحظى بالأهمية الفائفة صواء على مستوى الفقه أو على مستوى الفقه أو على مستوى الفقه أو على مستوى المنظمة أو المنظمة المؤلفة المؤل

وضُيُّ عن البيان أن تطور القانون الدولي لم يقف عند حدود وامبراطورية البحارة بل أن التطاق الدولي يمتد إلى آفاق شاسعة ، إن قواعد امبراطورية جديدة هي اليوم في طور التكوين ، أنها وامبراطورية الجو والفضاء الكوني الطلاقاً من هذه التطورات يميز المؤلف في دواسته لقانون الجو والفضاء الكوني (الباب الثانور) بين المجال الجوي الخاضع لسيادة الدولة ، وين مجال الفضاء الكوني الذي لا تطاله سيادة الدول، حيث يظل خاضعاً لمبدأ حرية الاستعمال وسدأ التعاون والمساعدة المتبادلة .

# □ القسم الرابع: القانون العدولي الاقتصادي (ص ٣٠٣ سـ ٣٢٦)

مرة أخرى يعود المؤلف إلى أشخاص القانون الدولي أو أشخاص الملاقات الدولية بصفة أدق، ولكن كفاميان اقتصاديين هذه المرة، فيدرس للتظمات الدولية والشركات غير الوطنية، وذلك قبل الانتقال إلى الإطار المليان الانتصادي، المديي الاتصادي، المليي يعالج فيه وضع القواصد وتنوع مصادر الفانون الدولي الاتصادي، ثم يقرم بتحليل أبرز قواصد هذا الفانون، وعلى رأسها قاعدة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والنشاطات الاتصادية من الهواعد للنظمة للملاقات التجارية الدولية، سواه منها التقليدية أو المناشخة في إطار حوار المناسفة المالاقات التجارية الدولية، سواه منها التقليدية أو المناشخة في إطار حوار المناسفة المعالاتات التجارية الدولية، سواه منها التقليدية أو المناشخة في إطار حوار المناسفة المعالدية المناسفة المعالدة المعالدة المناسفة المعالدة المناسفة المعالدة المناسفة المعالدة المعالد

# □ القسم الحامس والأخير: المنازعات الدولية (ص ٣٢٧ = ٣٥٩)

و... لما كانت ظاهرة الحرب قديمة قدم التاريخ فإن الفراحد الفاترنية التي تحكمها، كانت على امتمام الفاتون الدولي، وموضوعاً لاتفاقياته ...ه. بهذه الكدامت يستهل المؤلف بحث للمنازعات الدولية، عمللاً في الفصل الأول من الياب الأول تحرياللجوه إلى القوة المسلحة ومسألة المحافظة على السلم يبنا يدرس في الفصل الثاني قانون الحرب الحياد. ثم يتقل إلى بحث الحل السلمي للمنازعات الدولية في الباب الثاني انطلاقاً من المادة ١٣٣٧ من مياتي الأهم المتحدة التي تلزم الدول باللجوه إلى الوسائل السلمية لحل منازعاتها الدولية، سواه في ذلك الوسائل الديلوماسية أو الوسائل الفضائية.

#### خاتمة:

يطرح هذا الكتاب على امتداد صفحاته التي تقارب الأربعمائة، إشكاليات لا يكاد بجصيها عَدّ، سواءتلك التعلقة بنظور القانون الدولي، أو تطور المجتمع الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية، والإشكاليات الغانونية التي يطرحها ارتباد أمالي البحار، واستكشاف أعماتها. وارتباد أقلق الفضاء الخارجي. وهو \_ أي الكتاب \_ يقى بذلك وفي بذلك وفي المحام. وقد عزز المؤلف هذه الإطافة بوطي موضوعات القانون الديلي العام. وقد عزز المؤلف هذه الإحامة بالاستشهاد المواصلة المولية المعاملة المولية المحاملة المولية المحاملة ا

كما يلاحظ من خلال مادة الكتاب، التوام المؤلف بفضايا العالم الثالث، وتسليط الأضواء الكافية على مواقف دوله. ولا غرو في ذلك فدول العالم الثالث مي التي يقع على عائقها تجديد شباب المقانون الدولي وتحويله من قانون أوروسي امبريللي ذي مسحة دينية مسيحية، إلى قانون رحب فسيح، قانون يعبر عن مصالح الإنسانية في قاراتها الحكسى، وفي امبراطوريني البحار والفضاء الكون.

ولا شك في أن هذا الكتاب سوف يسد نقصاً كبيراً كان يشعر به الباحثون في هذا الميدان لا سيها في مغرب الوطن العربسي حيث الصدارة في هذا المجال لا تزال للكتب الغرنسية. بيد أن الكتاب وغم الجهد المبلول فيه يظل غير متكمل إذا لم يتم تلفيحه وتخصيه من خلال ملاحظات الفراه وعطاء الباحثين.

0 0 0

الكسندر ایغناتینكو، ابن خلدون، دار الفكر \_ موسكو (۱۹۸۰) \_ ۱۲۰ صفحة.

مراجعة: عبداللطيف جبور دمشق/ سوريا

يدور الكتاب حول حياة وأهمال الفكر العربي الكبير ابن خلدون، الذي حاول أن يفسر تطور المجتمع بناء عل شروط حياة النباس المائدية. فيحلل هذا الكتباب نظرات ابن خلدون الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية \_ السياسية. وقد أعار المؤلف اهتماماً خاصاً لنظرية الدولة. والكتاب أعد لكل من يهتم بتاريخ الفلسفة وتاريخ الفكر الاجتماعي \_ السياسي.

يضم الكتاب بين دفته مقدمة دار النشر وخمسة فصول يتناول كل منها مرضوعاً مسباً ويُضتم المؤلف كتابه بموضوع «اشرات الفكري لابن خلدون ومصيره» وهذا الموضوع وضعه المؤلف بمثابة الحائمة. وفي نهاية الكتاب يوجد ملحقاً بتضمن مقتطفات من مقدمة ابن خلدون لكتاب وكتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب والمجم والبرير، ومن عاصوهم من ذوي السلطان الأكبره.

جاء في مقامة دار النشر بأن ابن خلدون يعتبر واحداً من أكبر مذكري العرب والإسلام في العصور الوسطى ويتفق جميع الذين درسوا تراث ابن خلدون على أنه قدم مساهمة كبيرة في الفكر الاجتماعي والعالمي. . عرض نظرية ومن وجهة نظر باتسبقا حدومي مؤرخة سولييتية ل أن ابن خلدون الأول مرة في تاريخ العلم . . عرض نظرية سنة تطور المجتمع التصاعدية ، من مرحلة أدفى إلى مرحلة أعل عبر تطور شكل نشاط النامن الإنتجي . . . . ووبط تطور شكل نشاط النامى الاجتماعي بتطور الإنتاج . وبشهادة الاتوضرافي السوفيتي الشهير ف . ي . . أنوفين بأن فلادعير المتبدون تقد أعار اهتمامه إلى أعمال ابن خلدون وتسامل قائلاً وألا يوجد بعد في الشرق فلاسقة كبلا الفيلسوف. 9.

الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان والمصره. ويصور لنا المؤلف فيه العصر الذي عاش فيه ابن خلدون ويربط حياته ونشاطه بالمنرب العربي الذي كان يسمى شمال أفريقيا. ويقول بأن ابن خلدون قد عاش في فترة تشكل المعلاقات الرأسمالية الباكرة ضمن إطار الوحدة الاقتصادية والتتاريخية والثقافية لإقليم البحر المترسط والشرق الأوسط والتي كانت المغرب تؤلف جزءاً لا يتجزاً. منه، مع العلم بأن الإنتاج في شمال أفريقيا بعلم لم يصل إلى مستوى عال من التطور لكي يصبح رأسمالياً. وفي القرن الرابع عشر تميزت شمال أفريقيا بعلم الاستقرار السياسي حيث تبدلت السلالات الملكية وتغيرت حدود الدول وجرت الحروب بين القبائل من أجل التحكم بالطرق التجارية ومن أجل المزايا الإقطاعية. هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي بالمائت التي أثرت على تصورات ابن خلدون عن المجتمع والمدولة.

الفصل الثاني تحت عنوان وإنسان، سياسي، عالم،: في هذا الفصل يتحدث المؤلف عن حياة ابن خلدون فيقول بأنه قد ولد في تونس في ١٧ أيار (مايس) من عام ١٣٣٧ ميلادية. وفي المسادر الفدية يضاف إلى إسم ابن خلدون أربعة القاب هي الحضوري والانتلسي والمغربي ولنالكي. الأول لأن قيلته تنحدر بجلروها من خضرموت وهي منطقة تقع في الجزيرة الموبية من حيث بدأت الفتوحات العربية الإسلامية والثاني لأن أجداده الخيرين منه نسباً عاشوا في الاقداس والثالث لأنه عاش معظم حياته في المغرب العربي، أما الرابع فلأنه كان قاضياً في حكمة عالكية.

حياة ابن خلدون معروفة بشكل كامل من خلال مذكراته في كتاب «التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ترفي والله ا بن خلدون بالطاهون الذي شمل شمال أفريقيا وذلك عام ١٣٤٨ ميلادية. واضطر لأن ينشر أمره بنضه فصل باسخ عارة والحمد فه واللتكر له ينشر خلدون برازه بأن أجداده قد اشتغلوا بجميع الأعمال. ومن خلال مذكرات التي تجولت في يوميات نعرف بأن زوجته وأولامه قد ماتوا أثناء رحلته بالبحر بلم يذكرهم قبل ذلك. يوميات المؤلف بأن مذكرات المنافقة تتحلف عن اللقامات مع الحكام وعن الانقلابات والصراع المنوعية من أجل السلطة. وققد مارس ابن خلدون كتابة مذكراته حتى وفاته التي معافق ١٦ أفار (مارس) عام ١٤٤٦ لاتية عن ابن خلدون كتابة مذكراته حتى وفاته التي معافق ١٦ أفار (مارس) عام المفجار وكب عنه تلايياه مثل المؤريزي.

بدأ ابن محلدون حياته ناسخاً بسيطاً ثم أصبح فيها بمد سكرتيراً عند سلطان فاس أبمي عنان وبعد ذلك مبعوثاً شخصياً عند سلطان فاس الجديد أبمي سليم وحاجباً عند سلطان بجاية أبمي عبدالله. في أواخر سنوات حياته عمل قاضياً ومعايًا في فقه الشريعة في القاهرة وحاول أن ينتقل لحدة تيمورلنك ولكن هناك أسباب خاصفة قد أعاقته في انتقاله إلى سمرقند عاصمة تيمورلنك المنتصر واضطرته للرجوع إلى القاهرة حيث مات ودفن هناك.

انتقل ابن خلدون من مصدكر إلى آخر وتقاسم التصر مع المتصرين وقد عالى من الهزائم أيضاً. وحدث أن سجن ابن خلدون وعاش في المفرى كذلك. ويذكر المؤلف بأن ابن خلدون قد اعطى تيمورلنك كتاباً في وصف وطنه المغرب (جبرالها المغرب إلى البغرافيا. وصف وطنه المغرب الإستهدا المغرب الله البغرافيا. وتذكر المؤرخة السوفيتية بتسبقاً في كتابها المؤتن والمفصل بشكل جيد عن ابن خلدون جل أنه في ذلك الوقت الم يكن منائل رجل حكومة لم يماول البحث عن سند أكثر اعتماد وثقة ، وذلك بظهور المعامات الأولى لضمف المهادة ، ومن المدلى أن تنوق بأن تصوفات بين خلدون كانت تطلق من تصوولة عن المحكومة حيث كان ينظر إلى المخلافة والاشطرابات في الدولة على أنها أشياء حقيقية طبيعية لا يكن تغيرها.

السلطة السياسية في نظر ابن خلدون بمثلها ناس غرباء عن رحيتهم، ولهذا فعند الرعية لا يختلف الحكام بعضهم عن بعض مبدئياً فهم جميعاً جيدون (ويشكل أصح كلهم سيئون).

هذه التصورات عامة. ولا يمكن بالاعتماد عليها ولا على الحقائق العديدة، أن نكتشف العالم الداخلي

لابن خلدون. فالعالم الذي عاش فيه ابن خلدون والناس الذين التغى بهم ــ كلهم وراء صتار الزمن. والغارى. الذي يهوى المعرفة لن يرتوي جلم التصورات العامة فهويريد أن يعرف أي إنسان كان ابن خلدون وأن يرى العالم الذي يحيط به.

رإذا قرأنا مقتطفات من لقاماته الثلاثة مع تيمورلنك لوجدنا في ابن خلدون رجل سياسة رائع. كان عند ابن خلدون ثقة زائلة بمعرفته للممليات التاريخية، وقد جلب له هذا أعداء كثيرون من وسط المؤرخين المعاصرين له.

لم يكن ابن خلدون رجل سياسة رائع فحسب، بل كان عالمًا عظيًا. فممارفه السياسية كان يزاوجها يمارفه العلمية. يكتب ابن خلدون في مذكراته بأنه استخدم كل الإمكانات لأن يتعلم بجد.

كان ابن خلدون على معرفة بعلوم عصره، فكان على اطلاع على أفكار وتصورات أفلاطون ولا يمكن استثناء تأثير الأفكار الاجتماعية والسلالية لأوسطو مع العلم بأن المقدمة تدل على أن ابن خلدون وصل إلى استثاجاته بدون فرامة أرسطو ولكن هذا يتسم بعدم الصحة.

تتحدث المقدمة والمذكرات ومعاصروه عن أن ابن خلدون كنان على اطلاع عمل معارف رجال الثقافة العربية ... الإسلامية. ذكان معلماً على نظرية الفارابي الاجتماعية ... العرقية وعلى نظريات الطب لا ين سينا وعلى فلسفة ابن رشد وكان على اطلاع جيد على مؤلفات كبار مؤرخى العصور الوسطى.

إن ثقافة ابن خلدون العالية ومشاركت العملية في لخيلة السياسية والعلمية لعصره سمحت له بأن يقدم مساهمة هامة في خزانة الفكر العربي في القرون الوسطى.

كتب ابن خلدون إلى جانب المذكرات (١٣) منشوراً عن المغرب وسلسلة مؤلفات أخرى مكرسة لمختلف المواضيع.

إن الذي أعطى ابن خلدون هذه الشهرة الواسعة هو كتابه والعبر، وديوان للبنداً والحبر في أيام العرب والمحجم والبربر، ومن عاصرهم من فري السلطان الأكبرى. ومقدمة هذا الكتاب كتبها في مناه في جزيرة بني سلامة، ولكنه استمر في العمل عليها أثناء حيات في القاهرة. وتعبر المقدمة موسوعة معرفة، حيث تدمكس حياة العرب في القرون الوسطى فيها وتيد القارى، فيها معلومات عن الأرض ومناطق المناخ وسكانها من الشعوب وعن تاريخهم وكذلك عن تاريخ الحكومات والهيارها وعن الاقتصاد وعن المهن.. إلخ.

الفصل الثالث في الكتاب تحت عنوان والتاريخ والحقيقة: يجاول المؤلف في هذا الفصل أن يشرح الأسباب التي دفعت ابن خلفون إلى نقد معاصريه من المؤرخين عاولاً فهم جوهر البرنامج الذي وضعه لشرح هذا الباب من المعرفة والمادة التي اعتمد عليها فأعطته الحياة الفكرية لمصره لكي بجمعها في هذا البرنامج، وإلى أي مدى استطاع ابن خلفون أن ينفذ مهمته.

يذكر المؤلف بأن الاسباب التي دفعت ابن خلدون إلى نقد معاصريه من المؤرخين همي كونهم يذكرون حوادث دون نقدها وتحمليلها من جهة ومن جهة آخرى هناك حوادث كثيرة ذكرت ولكنها غير موثوقة هل استطاع ابن خلدون أن ينفذ مهمت في كتابه تاريخ جديد يقوم على العلم والحفائق؟ يجبب المؤلف على هذا السؤال بنعم ولا .. نعم إن كتابة يعتمد على حفائق موثوقة ويفسر بأن كتابه مكرم للحوادث التي عوفها ابن خلدون مباشرة ، وتفسيره للحوادث يطابق الحقيقة على الأغلب ولكن ليس في كل الأحيان . ويصل المؤلف إلى تتيجة مقادها ابن خلدون قد أشار إلى الطريق التي يمكن للتاريخ بالاعتماد عليها أن يصبح علمياً، هذا أولاً، وثانياً لقد خطى خطوات جبارة على هذا الطريق ووصل إلى إنشاء نظرية نشره وتطور الدولة والمجتمع، ويضيف المؤلف بأن فضل بمن خلدون يتحصر في هاتين التقطاين.

في الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان والإنسان الإجماعي في عالم الطبيعة، يتحدث المؤلف عن رفع ابن خلدون شمار إنشاء علم عن طبيعة المجتمع البشري واستخدامه في ذلك العلوم المعاصرة مطوراً أفكاره وتصورات أوسطر. هذا لا يعني أن ابن خلدون قد نقل ببساطة التصورات عن علم الطبيعة وطبقها على المجتمع الإنساني مع أن هناك بعض الأفكار قد طبّقها مباشرة وشكل حرفي تقريباً مثل:

- ١ \_ قارن بين حياة الدولة بجميع مراحلها بحياة الإنسان (طفولة، شباب، كهولة).
  - ٢ ـ شبه مشاكل المجتمع بالأمراض المزمنة.

ريعرض المؤلف في هذا الفصل تصورات ابن خلدون التي تسمح بفهم مكان الإنسان والمجتمع في عالم الطبيعة وأسباب النبذل والتغير في الطبيعة والمجتمع والتصورات التي يعرضها المؤلف هي:

١ ــ العالم كيا يراه ابن خلدون عالم نظامي ومتكامل وتام تتعلن فيه الأسباب مع التتائج. وكل المواد مؤلفة من عناصر أربعة وهي (التراب والماه والهواء والنار). والعامل الحامسم في اتحاد العناصر الاربعة هو الحرارة للمولدة.

- ٧ \_ إن نشوء وتغير المواد المؤلفة من العناصر الأربعة يتعلق بمجموعة من العوامل المتبادلة التأثير.
  - الناس يتوحدون في جماعات من أجل تلبية وتأمين حاجاتهم.
    - الإنسان جزء لا يتجزأ من عالم الطبيعة المتغير.
  - الإنسان تكون من المواد الحام (المواد الحام \_ النبات \_ الحيوان).
    - ٦ أكبر تأثير على المجتمع الإناني تقوم به الحرارة.
- ٧ ــ يقف ابن خلدون ضد ماكان يعتقد عند للسلمين في القرنين السابع والثامن عن اختلاف العروق البشرية.

فحسب وجهة نظر ابن خلدون أن طبيعة الحرارة والبرد هما السبب في لون البشرة عند النامى. ويلخص المؤلف تصورات ابن خلدون حول الإنسان الاجتماعي في عالم الطبيعة بثلاث نقاط:

- ١ ــ الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة.
- ٢ ــ الإنسان الاجتماعي يعتبر نفياً للطبيعة.
- ٣ ـ يؤلف المجتمع الإنسان والطبيعة وحدة ديالكتيكية.

الفصل الخامس جاء تحت عنوان ونظرية التبلل الإجتماعي». وفي هذا الفصل يعرض المؤلف تصووات ابن خلدون التالية:

- قابلية التحضر.
- الانتقال من المساواة النسبية إلى المساواة المطلقة.

- \_ الدولة: تشؤها والبيارها.
  - ... النولة والاقتصاد.
  - \_ الدولة حضارة مائتة.

يستنج المؤلف في نهاية الفصل الخامس بأن ابن خلفون عبر عن اتجاه تطور المجتمع التقدمي ذلك الاتجاه الذي عبر عنه بنفي الملاقات الإجتماعية والسياسية في عصره وتطور المجتمع من مرحلة أعلى امرحلة أعلى عبر تطور شكل نشاط الناس الإنتاجي.

يختتم المؤلف كتابه بموضوع ومصير التراث الفكري لابن خلدون: في هذا الموضوع يشير المؤلف إلى أن يعض الباحثين العرب يعتبرونه من السابقين إلى الملدية التاريخية ويسمونه وماركس العرب، ويوجد مناك في الفلسفة العربية المعاصرة تيار فكري يضم وروحانية الشرق، ضد ومادية الغرب، فممثلي هذا الاتجاء ينفون النزعة للادية في مؤلفات ابن محلدون.

تعتبر أعمال ابن خلدون في الوقت الحاضر مادة للجدال الفكري والنظري الحاد. وأثناء الجدال في المسائل النظرية تدور مناقشات فكرية وابدلوجية، طبيعة مله المناقشات لا تحددها مؤلفات ابن خلدون بقدر ما تحددها الانتهادات الطبقية والإجتماعية للمشاركون في النقاش وكذلك الظروف الإجتماعية والسياسية الحالية في البلدان العربية حيث اتخذ الجدل حول تراث ابن خلدون طابعاً حاداً وبميزاً.

في تقييم الباحثين والمتكرين (هرب وغير هرب) لمؤلفات ابن خلدون يمكن أن نميز نزمة حديثة تعبر عن أن ابن خلدون اشتهر كمفكر وميادر لتصوراتاجتماعية وسياسية وتاريخية وفلسفية سبق فيها نوماً ما تصورات المتكرين اللين أثوا بعده (وكفاعدة المفكرين الأوروبيين) مثل: بوكليا وفيكو وهيفل وكانت وداروين وماكيا في وصميعت. . . الحر.

ويشير المؤلف إلى الأسباب التي تؤدي إلى فهم خاطىء لأفكار ابن خلدون ومنها:

- \_ أسباب تعود بدرجة إلى خواص تكوين للصطلحات الفلسفية والإجتماعية في اللغة العربية.
  - ... إعطاء محتوى جديد إلى الكلمات القديمة وبالتالي الحروج بمعنى وأفكار جديدة.
  - \_ محاولات تعريب الماركسية بناءعلى مؤلفات ابن خلدون وعلى قاعدة أسبقيته لماركس.

يجاول المؤلف تحديد الكنان الحقيقي لابن خلدون في تاريخ الفلسفة العالمية والفكر الإجتماعي والسياسي. ولتوضيح هذا للكنان يطرح ثلاثة أسئلة ثم بجبيب عليها. أما الاسئلة فهي:

 ١ ــ هل أثر ابن خلدون على معاصريه وهل وجدت هدرسة ابن خلدون، كمدرسة تعبر عن تبار فكري عند العرب في القروزالوسطي؟

- ٢ ــ هل أثر ابن خلدون بشكل مباشر على الفكر الأوروبي في المرحلة التالية؟
  - ٣ ... ما هو التقييم العام لنزعات ابن خلدون الفكرية؟

ويختتم المؤلف موضوعه بالقول: [ننا نحن أمام جرأة مذهب ابن خلدون في السعي لتفسير الواقع من النراحي (الطبيمية والإجتماعية والسياسية والثقافية. . . الغ) وذلك بالاعتماد على الروابط الداخلية فيه والحركة المستمرة والتغير الدائم وكذلك على التناقض الداخلي وتعدد المائي. ففي هذا واقعية أعطى ابن خلدون فيها المجتمع والدولة تحليلًا علمياً، ونتائج هذا التحليل اعتبرت نزعة علمية حول الدولة والمجتمع .

رمكذا تفصل بين المفكرين القرون وآلاف الكيلومترات وكذلك الحاجز اللغوي ومع ذلك فهم في الجوهر يتكملون بلغة واحدة ــ لفة العلم والتقدم والإناتية. ولهذا بالدات فإن المفكر العربي ابن خلدون الذي ولد في شمال افريقيا يمكن أن تضمه في صف واحد مع ماكيالخلي وفيكن وموتيسكر.



Stephen Green; Taking Sides: America's Secret Relations with a Militant Israel, Wilson Morrow Co., Inc., New York, 1984, 370 pages.

ستيفن جرين، الانحياز لإسرائيل، علاقات أميركا السرية مع إسرائيل المحاربة، ويلسون مورو نيويورك، ١٩٨٤ - ٣٧٠ صفحة

مراجعة: د. جورج طعمة تسم الفلسفة / جامعة الكويت

#### فلسطين وتعاقب الأجيال:

غيزت المجابية العربية الإسرائيلية ... بين أمور أخرى كثيرة .. بهوفقين متعارضين من حيث المعرفة والملم. فتاريخ فلسطين، البعيد والقريب والماصور حي أي ذهن كل إسرائيل وصهيوني، لكتاك لأخد مثل ملمه المذاكرة المجاب المجاب المجاب المجاب المجاب المجاب المجاب المجهوبية أم الإسرائيلة المحابة وأبهله أجيانات منظاً مناقراء حتى اليوم عن الوجه أحيانات المجهوبية أم الإسرائيلية المحابة وقبهله أجيانات التاريخ المحيقة، والأجهال الفي عاشت موجوب 48 و 90 وحتى 27 دخلت بدورها التاريخ كاما أم تكن والاسلام التاريخ كاما أم تكن وحتى الوجه عالم المحيوبية مجاب ما يسبح كانب هلما الكتاب النصر المجهوبي الخارق على المجيوبية على المحيوبية على المحيوبية على المحيوبية والمراجبية المحيوبية المحابطة المحيوبية والمراجبة المحيوبية المحابطة المحيوبية والمراجبة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية والمراجبة المحيوبية المحابطة المحيوبية والمراجبة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحربة المحيابة المحيوبية المحربة المحيابة المحيابية المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحيوبية المحربة المحيابة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحابطة المحيوبية المحيوبية المحيوبية المحيوبية المحيوبية المحيوبية المحيابة المحيابة المحيدة المحيابة المحيوبية المحيابة المخيرة عدما المحيوبية المحيو

وبالرغم من أننا عشنا القسم الأكبر من هذه الأحداث، فالفضية الفلسطينية تبندى، في ذهن أكبر قسم من الجيل العربي بحرب عام 194٣ ورعا ذهبت إلى حرب 1937. أما ما قبلها فهو تاريخ مسي. وقد يلمس مذاء الحقيقة المرة من درس وقضية فلسطين، على المستوى الجامعي وعرف عن قرب جهل الأجبال العربية الجديدة بها. وفي حين ظلمت الأهداف الصهيونية في إخراج الشعب العربي من مناطق المياه المحتصبة والقذف به ألى الصهيداء القاحلة هدفاً يسمى له كل صهيوني دون تفريق بين متطرف ومعتدل فإن الأجبال العربية المتعاقبة على حرف المجابة ستازلت شيئاً فشيئاً ويضل ضغط الدول الكبرى المهيدة والإعلام المضال حتى عن

التمسك بحقها الطبيعي في أرضها وتربتها ومانها. وأصبح والسلام الإسرائيلي، هو الذي يلتهم العقل العربي، ناهيك عن الأرض العربية، دون خوف، بل ويترحيب ظاهر أحياناً وباطني أحياناً أخرى في الصفوف العربية ذاتها.

#### الكتاب الوثيقة:

بحث الكتاب في فصوله الفشرة مقدمات قيام إسرائيل ثم نشوب حوب ١٩٤٨ والحروب التي شتها الإحتلال حد الإحتلال الوحد ا

ثم إن العام 1984 بذاته عام تلريخي لأنه شهد قيام دولة جديدة في قلب الشرق الأوسط هي دولة إسرائيل. ولعب كل من الحكومة والشعب الأميركين دوراً أسليا حاساً في قيام هدا الدولة. ويعض اللين كانت لهم أدوارج الفصائة في الحالث التاريخي أصبيحوا أساطير حتى في الزمن الذي عاشوا فيه. وأما الأحداث التي وقعت فلم تخف اهميتها قط أو تقل بالرغم من مرور السنوات الطوال عليها، ولأن الحرب التي بذات عام 1984 - كما يقول المؤلف سا فإلث حق تقلمة بينا اليوم عام 1944.

ومرت بضمة أيام قبل أن يصدر الإذن بالسماح للكاتب للاطلاع على مجموعة وملفات القدسي فإذا النجار يعلوها ووائحة الرطوبة تنبحت منها. وأما تقارير المقصولية الاسركية من القدس ووسائلها وبرقياتها لعام 1924 ضمين لللف فقد اصفر أكترها. وأجلد في دواستها واللاحقة تعتريه. فيا كان يقرأه لم يكن خرافة أو أسطورة بل سبر أناس حاولوا المتحول وهم يكافحون وسط حدة الأزمات والأحقاد المريزة نتم الحموب الواصوة إلى السلام. وكانت مناك المتحول وهم يكافحه مصرع المتحلل الأميركي في أحد شوارع القدمي وعلم مقربة من دار والفرضية الأميركية، وقد تم فلك بعد رفعه ملكرة لوزارة الخارجية في واشتطن عن الإجراءات الوجب الخلافة السلام.

وإذ أخذ في تدقيق هذه اللذات وما تضمته من الفرقاء المتقاتلين والانفجارات اليومية التي كانت تقع وحياة الدمار والقتل التي كانت تشكل بمجموعها الحياة اليومية في القدس فالكاتب يمانى: وإن ما كان يقرأه بمن لم يطلع عليه أحد من قبل لم يكن أخباراً أسطورية ملفقة شبيه ما نضمته كتاب والحروجي (EXXODCUS) للروائي الصهيوني يوري ديفيس، بل لم يكن أيضاً نوعاً من الكتابات واللاخيالية، الحديثة حول ولادة إسرائيل. فالحقيقة التاريخية كانت غذافة عن الأسطورة لدرجة يصمب معها تصديق الحقيقة.

ومن هنا النموفج للكتابة عن إسرائيل الذي يمكن وضع اليد عليه حول ما هو معروف ومنشر شميهاً أو غير معروف إطلاقاً عن حقيقة قيام إسرائيل وخلفيتها وفنحن ــ والكاتب يتحدث هنا كمواطن اميركي ـــ نعرف عن الاعتراف الفوري المباشر الذي منحه الرئيس ترومن لدولة إسرائيل بعد إعلان قادتها عن قيامها عام ١٩٤٨ متسابقين بذلك مع الدولة الأعظم الأخرى أي الاتحاد السوفياتي. ولكننا لا نعرف شيئاً عن نموذج الرادار المتقدم الذي سرقه الإسرائيليون من إحدى القواعد الأميركية وقدموه لتشيكوسلوفاكيا \_أى للاتحاد السوفياتي ... في تلك السنة ذاتها مفابل ضمان تدفق الأسلحة والجنود المدريين والخبراء العسكريسين من تشبكوسلوفاكيا لإسرائيل بواسطة الصهيونية الدولية ومنظماتها الإرهابية الواسعة الانتشار لتابعة ماسمي بحرب الاستقلال الإسرائيلية. ونعرف كثيراً عن البطولات التي قام بها موشى دايان في حرب السويس عام ١٩٥٦ ولكننا لا نعرف شيئاً عن الجهود المحمومة والمؤامرات التي حاكها قبل سنتين ١٩٥٤ ــ ١٩٥٦ لإخفاق الجهود التي كان يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك موشي شاويت من أجل عقد سلم مع مصر. ولقد قرأنا الكثير عن الاندفاعات البطولية التي قام بها الجيش الإسرائيل على جميع جبهات القتال خلال ما عُرف بحرب ــ الأيام الست-١٩٦٧- لكننا لا نعوف شيئاً عن أسرار وخفايا تلك الحرب حول ما يتعلق بالعلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية والدعم الأميركي تحت رئاسة جونسون لإسرائيل أثناءهاء. والكتاب بالتالي موجه للجمهور الأميركي أولًا بسبب الجهل الفاضح لمدى ساستهم أحيانًا والتضليل المتعمد أحيانًا أخرى. ويتشددالكاتب أن غرضه من تأليف الكتاب هو إثبات الحقائق العلمية الموضوعية وتنيه الرأى العام الأميركي إلى الفرص الثمينة التي أضاعتها أميركا في المنطقة العربية وطرح السؤال الهام: ترى هل ربحت إسرائيل معركة الأمن بالرغم من تعاظم قوتها والحروب التي خاضتها ضد العرب وربحتهـ؟ سؤال يجيب الكاتب عليه في نهاية الكتاب. وإذا رجه نقد للكاتب بأنه كان وإنتقائياً، في ما تناوله من الأحداث فهو يجيب: أليس كل ما كتب ونشر عن إسرائيل في أميركا والعالم إنتقائياً تناول الأحداث التي أرادتها الصهيونية لتصويرها وفقاً لوجهة النظر الإسرائيلية وبالتال لتضليل الرأى العام الأميركي؟

وتناول الكاتب في الفصول السم الباقية الأحداث الجسيمة من 1939 حتى مهاية 1977 والتي ما زئنا 
تغيش في تناتج حربها. وهل التسلسل ولادة الصدافة الأميركة الإسرائيلية التي تحرات إلى تحالف استراتيجي 
تغيش أن تناتج حربها. وهل الحصان الإسرائيل منذ سنة قيامها. وكشف بالأرقام عدد الغرق الشرقية والغربية 
على السواء التي حاربت في صغوف الجيش الإسرائيلي عام 1980 وتعد المالات. والجيش الإرهابي الذي كان 
قوامه سنون ألف جندي عمارب مارسوا القتال بينا لم تكن في الحقيقة الجيوش المربية تصل إلى نلث هذا المعد 
عا يجهل ظفر الجيش الإسرائيل على الجيوش العربية مجمعة كيا روح له أسطورية الاحقيقة في وقت كانت 
الأسلمة تتدفق عليها من الشرق والغرب. وحون أصبح هدفها الواضح احتلال فلسطون بالمالها والقلف 
الأسلمة تتدفق عليها من الشرق والغرب. وحون أصبح هدفها الواضح احتلال فلسطون بالمالها والقلف 
الإرماب الصهيوني إذ وقع مثلها وفقاً للتقارير الأسركية المرسلة لوزارة الحارجية في والدوامة، واقتحم 
الإرماب الصهيوني إذ وقع مثلها وفقاً للتقارير الأسركية المرسلة لوزارة الحارجية في والدوامة، واقتحم 
تروس الذي أجيز حرياً حرياً سيحياً فتهبوه وشردوا رهباند، أما الأحقاطة التي وقعت فيا بعد فمرحها إلى الرئيس 
المهيوني من سرقة أسلحة أميركية ضمن أميركيا المالة التي وقعت فيا بعد فمرحها إلى المربية 
المجهوزي من سرقة أسلحة أميركية ضمن أميركيا الإمالة التي وضخمة قلفوا بها الملك العربية 
المجاورة كما سرقوا أسلحة من أوروبا. وأما أول صغر أميركي أرصل لإسرائيل فقد كان واضح الانحياز مثالية 
وتقاريح حكا تثبت الحقائق للوضوعة اليوح حائت فسللة.

تناول الكتاب إيضاً بالتفصيل كيف احتلت إسرائيل على التنديج المناطق للجردة من السلاح بينها وبين الدول العربية المجاورة: مصر والأردن وصوريا، والمذابع التي اقترضها على الحدود في قبية وطبريا وغزة الى أن أحكمت سيطرتها عليها وتأمرها ضد السلام الذي سعى العرب لإحلاله تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة، وكيف أنه منذ ذلك الوقت كان الاقتصاد الإسرائيلي منهاراً لولا المساهدات الأميركية التي أخذت تنهال عليها لدعم اقتصادها وجيشها. ثم يتناول حرب السويس عام ١٩٥٦ والمقدمات التي هيأت له والحداع والتضايل الثلاثي للمرب وللمالم بكاماء. وأين وقلت أميركا بالشيجة. ولعل أكبر خطيئة ارتكبتها الحكومات الأميركية المتماقية أنها لم تسمع التمييز بين المصلحة الأميركية الوطنية والمصلحة الإمسائيلية. وعشاءا جاء الرئيس كندي فقد حاول بحزم أن مجري توازناً في التعاون مع العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. لكته لم يتظم كثيراً ثم اغتيل وضافه نائب جونسون في الرئاسة عام ١٩٩٣ وهي العام التي بدأت إسرائيل أثناءها للتحضير لحرب عام ١٩٩٧

ريثير الكاتب في الفصل السابع من الكتاب التساؤل عن إسرائيل والفنية اللدية وحقيقتها وهل تملكها إسرائيل أم لا فيمود إلى بدء التماون لتحقيق هذا الهدف بين إسرائيل وفرنسا. ولتن يكن صنع وإنتاج الفنية الملدية في إسرائيل قد أصبح أمراً ثابتاً ومعروفاً لكن الحفولت التي التن إليه ما زال الكثير منها من الأسرار التي يكشف عنها مع مر السنين. ومع أن من المعروف أن فرنسا لهبت دوراً اسلمياً في إقامة المصنع المني مكن إسرائيل من إنتاج القنبلة الذوبية، لكن شركة أسسها صهيوني أميركي اسسها وشركة المواد والتجهيزات الذوبية إسرائيل من الاستبلاء على كمية وافرة من البورانيوم والماء الثقيل في أميركا وهربتها الطائرات الإسرائيلة. وتنات تقصة المباشرة وليوري، الأميركية التي كانت في المياه الدوبية في الميرد ماجمها الطائرات الإسرائيلة وتنات ٢٢ بعاراً الجميرة وبعرصت ١٧١ من بعاميا وكان ذلك صبح 4 يونور/حزيران ١٩٩٧ حين انتهت إسرائيل من الفتال الجولان. الفتال ها الجميرة المصرية والأردنية وفقلت كامل ثقلها إلى الجيوة السورية وكنت من احتلال الجولان. ويتناول المفصل الأخير التعاون في المجال الحلوي الذي قام يين إسرائيل وأميركا عام ١٩٩٧ إلى جانب المجالات الاخرى. وأما من ١٩٩٧ حقى اليوم فالكاتب منصرف الآن إلى تاليف جزء ثان لكتابه يتناول هلما المفترة.

وفي الفصل الأخير بثبت الكاتب بالأرقام أن للساعدة الأميركية لإسرائيل فاقت بكثير أية مساعدة لأمي بلد بالمالم. ومع أن الأميركا مسامة تهدف إلى وقف انتشار الأسلحة المذرية في المالم لكن السياسة تجاه إسرائيل كانت مختلفة وخية في منظة عربية أو وجع الأنظار العربية من شاعت وحيثها شاعت. ولقد أثبت التطورات التي الفوة لأن تغزو أية منطقة عربية أو وجع الأنظار العربية من شاعت وحيثها شاعت. ولقد أثبت التطورات التي وقعت منذ حوب 191٧ أن إسرائيل لا تريد السلام ولكبا نويد الأرض. أما من حيث للمساعدات الأسريكية لإسرائيل فهي تشكل 40٪ من مجموع النقلت الإسرائيلية على التنمية الزراعية، ٣٥٪ لتحمين خدمات إما المرائيس جونسون الذي عمل على وضع مساسة الشرق الأوسط فلقد فقد أي تمييز بين المصالح القومية لكل من إسرائيل والموالابات المصددة الأسرية لك

أما الصراع العربي ـ الإسرائيل وما يوصف أحياناً بأنه تزمت عربي رافض للواقع الصهيوني فالكاتب يدحضه بعد أن غاص على الوثائق السرية واثبت أن المكس هو الصحيح. والكتاب ضروري لأن تنطلع عليه الأجبال العربية الجديدة لأنه يذكر بالتاريخ للأساوي والتراث الدعوي الذي خفظه لمذه الأجبال العربية قيام إسرائيل بالذم والنار في بقعة غالبة من الأوض العربية هي الأوض للقدمة بالنسبة لكل عربي مها كانت عقيدته أو مذهبه أو ولاؤ.

والكتاب فضلاً عن أنه جدير بالترجة للغة العربية فهوعب أن يقرأ بإمعان. إنه يعكس عمق البحث ودقته وأمانة المؤلف وشرف الكلمة الصادقة وما يسج عن هذه العوامل الثلاث مع بعضها من نظرة مستقبلية. فالتاريخ لم يسته بعد ولم يشهد جيانا خاية هذا الصراع الذي ستشهده أجيال كثيرة مثبلة وتكون شاهداً علمه. لقد صنع هذا التاريخ الكثير من المأسى التي عاشتها أجيالنا العربية وستعيشها أجيال مقبلة.

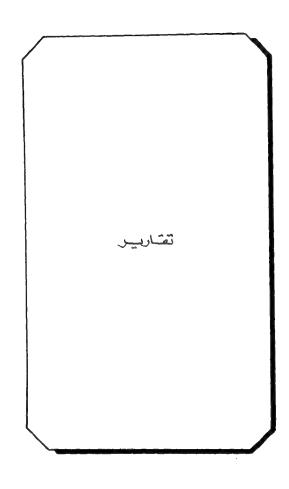

# مؤتمراك يمقراطية والتعليم

بقلم: شبل بدران كلية التربية/ جامعة طنطا

لقد أن الأوان أن يصبح تحرير الإنسان المصري الواعي الحر هو الهندف الرئيسي والعاجل الذي يجب أن تنجزه التربية في مصر. والذي يهتم به ويدور حول عوره الفكر والممارسة التربوية في مجتمعنا. إن أشكال الفكر والممارسات التربوية القديمة تصجر سكها عجزت بالقمل عن إنجاز هذا الهدف. ومن ثم كان لا بد لمرحلة تقدية جديدة أن تأخذ مكانها في مجال التربية، كها يجب أن تأخذ مكانها في كل مجال من مجالات المجتمع.

لقد أوضحت أبحاث مؤتم والديمتراطية والتعليم في مصره الذي انعقد في الفترة ما بين الثاني والخامس من أبريل عام 1942 ، بيني جريفة الأعرام، واللذي والذي والذي الدراسات الساسية والاستراتيجية بالأمرام، والمناتشخت التي دارت به أن الفكر القديم الذي يمكم حركة النربية في مصر الدين يتخلع إنجاز هذا الهدف العاجل والملح ، فالاعتمام الحقيقي فلفكر القديم المعان والمسترح عوريط التعليم في مصر ليس بقضية تحرير الإنسان المصري وإطلاق الماتية الإنسانية الخلاقة والمبتعة بين بربط التعليم الواتياج عن خلال مفهوم التصادي ضيئ يكفن قفط مصلحة الفلة المجلوة في المجتمى .

وباتت القضايا المحورة في هذا الإطار الفكري وكانها شبئاً طبيعاً وعايداً لا يناقش بنتها ولا أسس توزيمها.
المحرفة التي تقدمها المنامج في هذا الإطار الفكري وكانها شبئاً طبيعاً وعايداً لا يناقش بنتها ولا أسس توزيمها.
وكل ما يسمع به الفكر القديم هو تقديم تعليلات جزئية في النامج الدارسية الثالثة بالقعل في إطار الفكر
وكل ما يسمع به الفكر القديم هو تقديم تعليلات جزئية في المنارسا من تقيق ذلك وكانها تكمن أي
وكانها تكمن في حزق ويراعة لملمم وفاعلية الطراق التربية الحالية في مدارسا من تقيق ذلك وكانها تكمن في
عنا: الدروس الحصوصية، والاقتصار على التعليم اللفظي والاحتجالات وفيلمها بلعد واحد هو المذاكرة
المصاء، وليست الذاكرة المبنعة، وتفاقم مشكلة الأمية والتي تعدل في مجملها نتاجاً للقوى الاجتماعية المسلمة،
والتي تمجم عن التصادي المداكلة باحبار ذلك يهد مصالحها الاتصادية والإجتماعية والسيانية. ولقائمة
أغشل الفكر القليم دراسة البية الإجتماعية للمعادسة التي تتم من خلالها المعلية التربوية. وأضحت لديه هامه
البنية وكانها سايضاً— شيئاً طبيعها معطى، ومعزولة عن بنية المجتمع السياسية.

إن الفكر الفديم على سبيل المثال لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى دراسة نمط العلاقات الاجتماعية في المدرسة المصرية وتأثير هذه العلاقات في تكوين وتشكيل شخصية المواطن المصري من جهة ودورها في تعزيز بنية المجتمع القديم الذي تتطلع نحو تغييره إلى مجتمع إنساني أرحب ومن جهة أخرى.

إن أبحث هذا المؤتمر والإسهامات الفكرية التي قدمها لفيف من الدارسين والأساتـذة في مصر تعلن عن مولد مرحلة نقدية جديدة في الفكر التربوي المصري. وتقدم للمؤتمر ثلاثون بحثًا اختير سنة عشر منها لتكون عملة للاتجاه العام للمؤتمر.. وسوف نعرض تحسسة أبحاث نمبر عن اتجاه المؤتمر العام من خلالها ومن خلال المناقشات والحوار اللكي دار على ملك أربعة أيام وهذه الأبحاث هي:

# ١ ـ تحرير الإنسان في الفكر التربوي:

دراسة في تطور وتصنيف الاتجاهات المعاصرة في علم اجتماع التربية، للدكتور حسن حسين البلاري مدرس أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق.

وتركز هذه الدراسة على الإجابة على الأسئلة التالية: كيف تطور علم اجتماع التربية؟ . ولماذا؟ وما تأثير أردة السنيات على حركة تطوره؟ وما هي مكانة الاتجاهات التحريرية وتأثيرها في بجرى هذا التطور؟ ثم كيف نفهم هذا التطور، وقام باتجاهاته ونظرياته المتبايئة؟ أو بعبارة أخرى كيف نفهم الصورة الكلية التي آل إليها هذا العلم في تطوره حتى الآن؟ وإلى أي حد يكتنا ذلك من تين الصورة الكلية لحركة علم اجتماع التربية في مصر حتى الآن؟ وإلى أي حد يكتنا ذلك من تين الصورة الكلية لحركة علم اجتماع التربية في مصر.

ولقد قسم البحث في محاولته الإجابة على الأسئلة السابقة إلى ثلاثة أقسام:

في القسم الأول، يقدم محاولة لتفسير تطور علم اجتماع التربية. يبرز فيه مفهوم تحرير الإنسان والمجتمع كمحور ودافع لهذا التطور. وفي القسم الثاني، يقترح نحططاً نظرياً لتصنيف اتجاهات ونظريات هذا العلم. أما القسم الثالث، فيعرض فيه لمحاولة أولية لوصف الحالة الراهنة لعلم اجتماع التربية في مصر. ولقد خلص البحث إلى توصيف ملاصح المرحلة الففلية من تطور علم اجتماع التربية إلى ما يل:

\_ إن الاتجاهات التقليدية التي كانت مسيطرة داخل هذا العلم أصبحت تعانى أزمة في شرعيتها العلمية.

ــ إن هناك أنجاهات ناشئة تأخذ في النمو. وقد تقدمت هذه الاتجاهات خطوات كبيرة نحو ترسيخ وجودها كعلم معترف به عن طريق اتساع الجماعات العلمية المؤيدة لهذه النظريات واتساع دوائر النشر لهذه الجماعات. وهذه الاتجاهات الجديمية هي التي هيأت الفرصة أمام علم اجتماع التربية لمجاوزة أزمة العلم القديم والتقدم نحو دخول مرحلة جديمة من التطور.

إن الاتجامات التحريرية التقدية هي التي تمثل الحط العام في تطور هذا العلم في أوروبا والولايات المتحدة الأسيرية. ويذلك تخلص علم اجتماع المتربية من الماؤق الذي وضمه فيه العلم القديم ــ الذي ربط التربية من خلال منظور ضيق ــ بالتنبية والمجتمى. وأصبح علم اجتماع المتربية، في وجهته الأساسية دواسة لبنية المتفاقة والعلاقات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها بنية اكتشاف عوامل القهر والنسلط التي تكيل قدوات الإنسان وطاقات.

 إن علم اجتماع التربية في مصر ما زال رغم تعدد اتجاهاته وعمق الجهد المبذول فيه يقف عند المرحلة التقليدية في تطور هذا العلم، وهي المرحلة التي تقابل الحسينات في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية.

#### ٢ ـ الديموقراطية والمنهج:

دراسة للاتجاهات التربوية المعاصرة، للدكتور كمال نجيب مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الاسكندرية، وتهدف علمه الدراسة إلى عرض ثلاثة اتجاهات رئيسية معاصرة في ديموقراطية المنجج وتشترك هذه الاتجاهات جميعاً في تفسير دور التربية بوجه عام والمعرفة الملترسية المتضمنة في المناهج بوجه خاص تفسيراً جديداً قائلًا على الربط بين التربية والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعرض الجزء الأول في الدراسة للنظرية التربوية المؤسسة عمل علم اجتماع المصرفة (Sociology of Knowledge) ثم يتناول الجزء الثاني نظرية رأس الملل الثقافي (Caltural Cupital Theory) وأخيراً يركز الجزء الثالث على النظرية الثانية (Critical Theory).

ويوضح الدكتور كمال نجيب أن النماذج الأكاديمية الثلاثة المعروضة في هذه الدراسة تعكس في مجملها أحد الترجهات الفكرية الحديثة ي دراسة طبيعة التعليم ودوره والمعروف بالنظرية الراديكالية أو المعاوضة في التربية (Radical Theory of Education)

ريشير الدكتور كمال نجيب إلى أنه برغم ظهور تلك النظريات في المجتمعات الصناعية المتقدمة إلا إنها مع ذلك قد تنتج لنا بدائل للتفكير تتجاوز الأنماط النظرية التكتونراطية في تحليل المعرفة المدرسية وبنائها وتقويمها. ويتناول من خلال استمراض الأنكار الأساسية لهذه النظريات الثلاث مقولة الحياد الإيمولوجي والطبقي للمناهج أي ديموقراطية المعرفة المتصدعة فيها وتكافؤ فرص وتوزيعها بالتحليل والتنسير خلاف لما هرشاتم عن برهنة هذا الحياد ووضوح صدقة وعدم الحاجة إلى التدليل عليه.

ومن هنا ترجه الدراسة الحالية أنظار القرى الاجتماعة والسياسية المهتمة بشؤون التعليم إلى حقيقة الدور الأيديولوجي الذي تمارسه المناهج المدرسية في الصراع الاجتماعي حتى يضطلع كل منها بمعارسة الدور التربوي المنوط بها من حيث المشاركة في تحديد أسس عمليتي اختيار المرفة المدرسية وترزيمها والإسهام في متابعة التحليل الأيديولوجي لهذه المعرفة ضمناً وتأكيداً لتشيلها لكافة الفرى الاجتماعية.

وتستخلص الدراسة ثلاثة مبادىء أساسية تصلح كمحاور للتفكير والبحث التربوي في مجال المناهج، هذه المباديء هي:

إن عنوى المواد الدراسية ليس عماية كما يعتقد رجال النربية التقليديون بل منظل بالمعاني
 الاجتماعية والسياسية. فلا مغزى البتة للنميز يين المعرفة المدرسة والمحتوى الأيديولوجي لها. وعلى ذلك فليس
 من المنطقي تقريم هذه المعرفة بالاعتماد على مجرد المعايير المحايدة.

٢ .. يشير التحليل الاجتماعي والسياسي للمعاني المتضمنة في للعرفة المدوسية إلى قيام الفتات الاجتماعية صاحبة الثروة والسلطة بإعفاء الشرعية عل وجهات نظرها ومبادئها ويعني ذلك تعرض التلاميذ لأفكار تخدم في إضفاء المشرعية على المنظام الاجتماعى الحالي.

٣ \_ تمعل المناهج على دعم التقسيم الاجتماعي للعمل وتعزيزه وتؤدي بالملك دوراً نربوياً هاماً في توليد الظروف المواشمة لاستمراء عدم التكافؤ الاجتماعي. وأكثر من ذلك، فهي تلعب دوراً هاماً في حرمان الفتات المفهورة من أنواع الوعي اللازمة للكشف عن طبيعة النظام الاجتماعي الطبقي.

# ٣ \_ الأمية وفاعلية النظام السياسى:

دراسة الدكتور شبل بدران مدرس أصول التربية بكلية الشربية في جماعة طنطا. تخمل رؤية منجية لمشكلة الأمية وتعليم الكبار في مصر وعلاتها بفاعلية النظام السياسي، وذلك انقلاقاً من أن الأمية مشكلة اجتماعية قومية. تشكل في مصر وفي غيرها من البلدان المختلفة سالمسعة بالنامية أو التناسبة — أحد طاهم التخلف الاتصادي والاجتماعي والسياسي للرجة أن بعض المباحثين والدارسين يتيسون درجة تجاوز المجتمعات لتخلفها بنسية الأمية المتفية فيها، عما يرتب عليه، النظر للأمية باعتبارها فضية قومية مجتمعية وليست ظاهرة فروية. بل إن الأمية تتجاوز ذلك كله. حيث تمبر بشكل أو يأخر عن مدى تطور البناسية في صناعة القرار الوطني المتعلقي والسياسي واتحيازه لصالح الجماهير الشمية. وعن درجة المشاركة السياسية في صناعة القرار الوطني المتعلق بسياسة للجمع.

ومن هنا فإن الدكتور ضيل بدران ينتقد النظرية التقليمية للأمية التي انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتبنتها الهيئات الدولية كاليونسكر والبنك الدولي واليونسيف وغيرها والتي اعتبرت الأسهة تتصحور حول القراءة والكتابة إلى الامية الابجدية. وقت علم النظرية في السيئات حول مقرلة الأمية الوظيفية ووالتي تمغي إكساب الأمي مهارات وقدرات تعيد على أداء صمله بأكبر درجة من الكتابة والإنجاز وهذا المفهوم والسائد الأن . وخطورته إنه لا يمكن إكساب مهارات إنتاجية في ظل غياب عدالة لتوزيع فائض القيمة على المتجبن الشمع، ويؤكد البحث أنه تبنى هذا المقهوم في ظل غياب العدالة الاجدماحية يخدم ويمقن مصالح الصفوة الحاتة الم

ويؤكد د. شيل بدران على أن النظرية الثورية في الأمية والتي تعتبر الإنجاز الأول للأمية هو والأمية السياسية، وهذه النظرية ظهرت مع بوادر الثورة الروسية عام ١٩١٧، حيث اعتبر النظام السياسي بحو أمية المواطنين جزءاً أساسياً من فاعليته وانجازه نحوهم. وظل هذا الفهم في بلدان كثيرة مثل كوبا وتكاراغوا وفيتنام وهي البلدان التي شهدت ثورات اجتماعية غيرت في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكانت محم الأمية وتعليم الكبار ومشاركتهم وفاعليتهم في النظام السياسي أحد أركان هذا التغير.

كيا أن الدواسة تعرض للتجديدات والتطويرات التي مرت بها النظرية الثورية وخاصة الفهم الثوري الجديد عند المربى البرازيلي وفيلسوف التربية وبالوفيريري، حيث ينطلق من فكرة عن الثقافة مؤداها:

إن الإنسان هو الذي يدع المثقافة بعمله، غير أن الإنسان الأمي إنسان مقهور مضطهد ولكي تغفر الترسان مقدور مضطهد ولكي تغفر التربية نحريراً وليس استعبداً ينبغي أن تكفل له القدة على الرؤية التقدية الراعية لظروف وجوده الاجتماعي وحياته، وأن تتبح له بالتالي أن يكشف باتباع معهج قلم على الحوار إنه إنسان وليس أداة أو كما مهمائه، وإنه يلمب دوراً إعابياً في البيئة المجملة به. ومن هنا فإن فلمب ويتبعد الموارية المجاه ويتمامل مع المتعلمين باعتبارهم بنوك تخزن فيها ودائمنا لحين الاحتياج إليها، السلوب تحر هو الأسلوب الحواري القائم على الحوار مع المتعلم وفق برنامج يضع مع الأمي وليس للأمي. . مفهوم عم الأمية بنا الشكل يعني غرير الإنسان من كل سلطات القهر والسلط التي تخارس عليه من قبل العضوة.

وينتهي د. شبل بدران دراسته بانتقاد الجمهود التي تمت في مصر على مدى الخمسين عاماً الماضية حيث أنها قصرت نفسها في المفهوم التقليدي والأمية الأبجدية، والمفهوم الوظيفي وأن أية جهود ستكون بهذا الفهم لن تؤدي إلى عو الأمية .. ويجب أن نتبه إلى المفهوم الثوري الذي مارسه بالولوفيريري في أميركا اللاتينية وغيرها . . وهو المفهوم التحريري والذي يدعم المشاركة السياسية من قبل الأسين في إدارة شؤون للجنمع والتعامل معهم باعتبارهم مواطنين ذو أهلية تستوجب مشاركتهم سياسياً . .

# ٤ \_ نحو مفهوم شامل لتكافؤ الفرصة

التعليمية:

دراسة الدكتور عصام الدين هلال مدرس أصول التربية كلية التربية جامعة طنطا. وتقييم هذه الدراسة ربطاً بين حياة الإنسان من ناحية وبين ثلاث مقولات رئيسية هي التربية والديمقراطية والننمية الشاملة.

ا ... فإذا ما نظرنا إلى التربية من وجهة نظر إتصالية (Communicational) فإنها تعني حملية نظل للخبرة بين امريء وآخر أو بين نستق وآخر. وتجهري هذه العملية بشكل جدلي (Dialectial) فيجعلها نسخاً من الحركة يتصف بالتخلمية والترقي، وتلك العملية تتج في النهاية نسقاً مرزياً من الأفكار والمعاني والحجرة ينسم بالحراكية (Systematized) كالبني، والأنساق والأنظمة والمنظمات والأنساق والأنظمة والمنافعات والأنساق والأنظمات والأنظمات والأنساق.

٧ ... وتعرف الدراسة الديموقراطية باعتبارها عملية مشاركة من الفرد في إدارة دفة الأمور في بلمه. وهي ناشد بحالات إيكولوجية واقتصادية وترويحية وصحة وجمالية وقرابية وسياسية وتربوية وهقدية. هندالله يمكن اعتبرا الديموقراطية بمارسة للمحياة وابن تحف منظره ومتميز.

 ٣ \_ وتموف الدراسة التنمية الشاملة باعتبارها تلك العملية والتي يمارس خلالها مجتمع ما حياته بطريقة منظمة وجماعية لاستثمار موارده الطبيعية والاجتماعية استثماراً أمثل يوزع عائله وفن عمل الفرد.

والتنبية الشاملة هنا لا ترجد إلا في دول اشتراكية أو دول متخلفة تتنهج الطريق اللارأسمالي، وتشرد المجتمعات الرأسمالية بما يسمى للمجتمعات للحلية (Community of Development) وهي تغطي كافة مستوبات التفاهل الاجتماعي وتوجيهه على ضوء أهداف عظيمة في انحياز للطبقات المستغلة، لذلك فهي تمثل نمطًا مضبوطاً من الحياة.

ويساعد مفهوم التنمية الشاملة في تحديد معنى لتكافؤ الفرصة التعليمية باعتباره مكافئاً لتكافؤ الفرصة في الحياة، ويحقق الإنسان عندئل ذاته على ضوء خصائصه المميزة باعتباره كانناً اجتماعياً. ينتج ويبدع ويكون أنساق الرمزية. ويعيش تاريخياً عاملاً.

> كما يساعد مفهوم التنمية الشاملة على الوقوف على مغزى تعبير مانهايم إذ يقول: وكما نجد الجوع وسط وفرة اقتصادية نجد البربرية وسط وفرة تربوية».

# ه ــ الديمقراطية والبحث التربسوي بين

#### الانحياز والموضوعية:

درامة الدكتور محمد أبو زيد مدرس المناهج وطرق الندريس بكلية التربية جامعة هين شمس. وتحاول الدرامة الإجابة على الأسئلة للحورية التالية :

(أ) ما العلاقة بين للديموقراطية وأهداف البحث التربوي.

- (ب) ما حصيلة البحث التربوي.
- (ج) ما العلاقة بين الالتزام الأيديولوجي للباحث وبين موضوعية البحث التربوي؟.

وتؤكد الدواسة أن الديمتراطية هي أسلوب للحياة نمياه الجساعة البشرية وفق تصورات واقعية تحفق فاعلية الجساعة وتعزز مشاركة الغالبية العظمى من الجساهبر في إدارة أمور مجتمعهم. أما عن أهداف البحث التربوي فهي تلاجهها أثماء تنظيم العملية التعليمية. وكذلك تنمية الكفاية في المراقف التعليمية وتوفير المعرفة التي تسمع بصفيق الأهداف التربوية بأكثر الطوق والأساليب فاعلية. وأخيراً التجديد وفقاً لتطوير الحياة دائمة التغيير. ولاشك أن هذه الأهداف مجتمعة تظل بدون فاعلية في غياب حياة علمية تتيح للباحث قدراً كبيراً من الحربة والمحتلفة المطربة أبيراً من

كما تؤكد الدراسة أيضاً على أن حصيلة البحث التربوي في مصر لا تتجاوز المهمة الوظيفية أو التوازنية والتي تشتق اساساً من الفلسفة الوضعية التي سيطوت على العالم الغربي في أوائل هذا الفرن. وهذا المنظور يركز على الموضوعية في مقابل الذاتية والحياد في مقابل الانحياز أو المؤقف القيمي. وهذا النجح يعتقد أن واقع الاشهاء هو الإجماع، وأن المجتمع هو نظام يهدف إلى إيقاء التوازن أو الدعم الذائي من خلال قوى داخلية في هذا النظام ولا يهذف إلى أي تغييرات في للجتمم.

ويقرر د. عمود آبرزيد أنه لبس هناك خلاف بين الالتزام الاينبولوجي للباحث وبين موضوعية البحث. وذلك من حيث أن الموضوعية تعني في المقام الأول الموضوعية بصده موضوع المداسة المحدد سلفاً ولا يمكن أن تتصور حياد المباحث في بجال العلم الإيسانية أو الطبيعية حتى ولوغ يعلن انحيازه الإيدبولوجي ذلك أن مسألة الانحياز الإيدبولوجي والموضوعية بتوقف حلها على نوع الإيدبولوجية التي يتحاز إليها الباحث. وبالتالي لا بوجد تعارض بين الانحياز الإيدبولوجي والموضوعية. فمن الممكن أن يكون الباحث متحازاً ايدبولوجياً وموضوعاً في ذلت الدفت.

وحكاً فإن التلوع بالحياد الاكاديمي وموضوعة للموقة التربوية يسني الامتسلام للأوضاع الراهنة في حين التربية لا تستطيع أن تؤدي مهامها بنجاح دون الترام إيديولوجي محدد وواضح. إن مثل هذا الالتزام هو القلاء على محمدت المشتملات التي تساحد على الانتظام، وهنا تطوح قضية الديميراطية سرع أخرى سامتيارها فمرورة لوجود الدافع إليالعمل ووضوح الأهداف لدى الباحين. ومن ثم تتاح لهم فرصة النمو الحمد بيندأ عن أساليب الفسنط والإجبار، فالديميراطية بالنسبة للجميع هي الوسيلة الوحيدة التي تحفظ للإنسان كرامته، حتى يكون قادراً على الإنتاج الفكري والتي تجمله قادراً على النهوض بالمستريات ومن ناحية أخرى، فلان الديمية المناركة في تسيير أمور بجدمه.

0 0 0

# المؤتمر السنوي الثاني والتسعون لجمعية علم النفس الأمريكية

(تورنتو، کندا ۲۶ ـ ۲۸ /۸ ۱۹۸۶)

بقلم: علي عسكر قسم التربية وعلم الضين

- ... الحضور: حوالي ١٤ ألف عضو.
- ــ المشاركون في التقديم: ٦٦٨٠ عضواً.
  - ــ دور النشر والمؤسسات: ٩٩.
- \_ عند الجلسات في اليوم الواحد: ٢٨٠ ــ ٢٨٠.

بدهم من مؤسسة الكريت للتقدم العلمي شاركت بالحضور في المؤتمر اللذكور اللذي يعقد كل عام في الصف الثاني من الشهر الثامن الميلادي والملذي يعتبر من أكبر التجمعات العلمية نظراً للعدد الكبير من العاملين في عيالات علم النفسة الميلادية على المعاملين المع

وقد تنوعت الجلسات ما بين محاضرات، ومناظرات، ومناظنات جاهية، وتقديم بحوث ميدانية، وورش، ولقاءات غير رسمية شملت الاثنين والاربعين فرعاً من فروع جمعية علم النفس الأميركية. بالإضافة إلى هذه الجلسات كانت هناك برامج نميزة ذات طابع خاص من حيث التقديم والمشاركين فيها على مدار الأيام الحمسة للمؤتم، وهي:

عرض مجموعة نختارة من الأفلام النفسية التي تناولت موضوعات تناسبت مع للوضوعات الطروحة في التجمع مثل والذاكرة»، وأساليب زيادة الوعي الاجتماعي للتعامل مع المرضى النفسانين»، وولادة مخء وعلياه النفس كصانعي السلام». وكانت تعقب المرض مناقشة حول الفيلم من قبل اختصاصيين في القضية المطروحة وردود من قبل الحاضرين للفيلم من حيث الملصمون العلمي وطريقة عرض الموضوع.

- عناضرات خاصة تعرف بلسم وحلقة محاضرات جمية علم النفس الأميركية المميزة، يدعى إليها استئة مرمزون في الفروع المختلفة لإلقاء محاضرات تلقى الشوه على أخو التطورات في مجال تحصصهم. ومن المحاضرات التي الفيت ضمن هذا الإطار: والتعلم من الناحية النفسية يدخل قرنه الثاني، لجنة جرمجودي كميل و وتطبيقات نظرية التعلم في البيئة لليونارد كراستر و وتحليل السلوك، لجاك مايكل.
- ع عاضرات تعرف باسم (سلسلة عاضرات ستانلي هول) يقوم بها أساتلة اختصاصيون تهدف إلى توقير أحدث المعلومات العملي المقررات الشمهيئية في علم النفس والتطرق للموضوعات الأكثر تداولاً بين الاختصاصيون. شملت السلسلة على سبيل المثال والاختبارات النفسية: المقاهم الأساسية والاعتقادات الحاطئة العامة إلان أثامتامي ، و وعلم نفس الطفل: النمو العام ومصلاد الاختلاف لجروم كاكان.
- موضوعات خاصة شارك في تقديمها أكثر من فرع وأكثر من لقاء. وقد كان التركيز هذا العام على الموضوعات التالية: العف، والتغيرات السنية للشيخوخة، والأحس العلمية للسلوك، والصحة.
- حلقات دراسية متنوعة للأعضاء الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم في مجال علم النفس حيث يقوم الراغب بمتابعة مجموعة من اللقامات والورش مفايل وسم مالي تحسب له في نهايتها عدد من الوحدات الدراسية يمكن الاستفادة منها في المحاهد العلمية.
- ♦ عرض نتائج بعض البحوث والدواسات عن طريق ملصقات تشمل الحطوط العريضة للدواسة متضمة الاشكال والرسوم النوضيحية. ويقوم الباحث بالرد على الاستلة وتوضيح النقاط التي تنار من جانب الشاهدين. وقد كان عدد الموضوعات التي تطرح بهاء الطريقة أكثر من ١٥٠ موضوعاً في اليوم الواحد.
- عرض لاحدث المؤلفات والأجهزة العلمية المستخدمة في الاختيارات النفسية والحفائب الإحصائية التي
   يكن استخدامها في تحليل وتفسير البحوث النفسية.

ونظراً للمند الهائل من اللقاءات وتشعيها (حوالي ٣٠٠ جلسة في اليوم الواحد) فإنه من الطبيعي التركيز على الموضرعات التي تدخل ضمن تخصصي واعتمام الفرد.

والجدير بالذكر أن ملما المؤتمر ليس الوحيد الذي يعقد كل عام في بجال علم النفس. ففي الولايات المتحدة الأميركية مثال جميات إقليمية لما المقادية المورية. كيا أن الفروع المختلفة في الجمعية لما القادات اسواء لمنظمة المتحدة الفيرية المتحدة المتورية والتباري المام هو المتطاهرة العلمية من حيث عدد المشاركين، والدراسات المطروحة، النظم في المتخلفة في القياس والمحليل الإحصائي، والأسراب التنظيمي من وما يعرض من أحدث الأجهزة الأكترونية المستخدمة في القياس والمحليل الإحصائي، والأسلوب التنظيمي من المتخدمة وترتب الإقامة وتنفيذ البرامي، والفرص التي تماح لكل عضو للقاد زميلاه له في نفس التخدمس. وكان التبحم بمقن للجلات المختلفة المعبرة عن شاط الجمعية بمداء جديدة عمكها عن مواصلة طريقها بخطوات المباد المتابع وهذا عن شأنه الجالات المتامل مع ظروف الحياة المتغيرة وماريز موسوماً وعلمية.

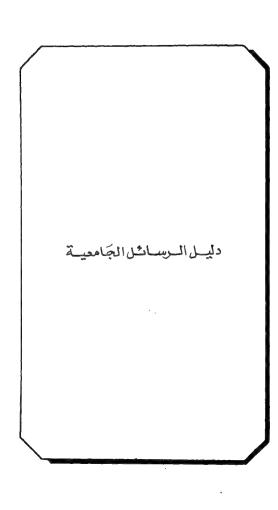

نظرية الجهاد في الإسلام (حول تأصيل المفاهيم والمقومات الأساسية في التقاليد الأولى).

> رسالة مقدمة لقسم العلوم السياسية بكلية الالتصاد (جامعة القاهرة) لئيل درجة الماجستير في العلوم السياسية

عرض: عبدالعزيز صقر كلبة الانصاد / جامعة القاهرة

في هذا الجو الذي تدرُّص فيه مفهوم الجهاد لكثير من عاولات الإغراق والتشويه والتسميم والتجهيل أمنَّت هذه الدراسة التي تمثل في الواقع عاولة فير مسبوقة لتقديم إطار متكامل عن ونظرية الجهاد في الإسلام حاول الباحث من خلالها تقديم صياغة شاملة ومتكاملة لعناصر ومقومات مفهوم الجهاد في الإسلام بعد إزالة الشوائب التي علقت به والتي لا تنتمي إليه.

رقد سلك الباحث في سبيل تحقيق هذا الهدف مسلكاً منهاجياً حدم منذ البداية ولم يحد عنه:

أولاً ... الأصالة، بمدى الاعتماد في تأصيل ظاهرة الجهاد في الإسلام على الأصول وللصادر الإسلامية الأولى، والعودة إلى الذات القومية لبحث وتحليل التراث السياسي الإسلامي المتعلق بفكرة الجمهاد في نقائها وصفائها، والاعتماد على الذات الإسلامية في البحث والتفكير والصيافة، ورفض الانطلاق في التحليل سواء من العاطفة والتعصب أومن التبعية والتقليد.

ثانياً ــ الوضعية العلمية، بمعنى استخدام أدوات البحث العلمية المنهجية من منطلق الثقاليد المعاصرة.

وتقع الرسالة في أربعمالة وآريع وخمسين صفحة من الحجم الكبير، وقد قسمها الباحث إلى قسمين أساسيين قدم لها بمقدمة وفصل تمهيدي، ثم انتمتم رسالته بخالةة ألحقها بقائمة المصادر والمراجع.

ا \_ في المقدمة العامة للدراسة \_ والتي استغرقت من الباحث قرابة ثلاثمين صفحة \_ تقدم بمحاولة لتأصيل مدخل علمي لبتاء نظرية الجيها التي المجاهد في الإسلام. وقد بدأ يطرح بجدوعة الشكلات المتبجهة التي يواجهها كل من يتمامل مع القاضيم الإسلامية يصفة عامة ومفهيرم الجهله يصفة خاصة. ثم حدد بجموعة المصادر الاصولية التي لا موضح تفهم حقيقة المفاهيم والمدركات الإسلامية أو التعرف على أحد عناصر ذائنا القموية نون الرجوع إليها. ثم تحدث بمد ذلك عن الأصول الفكرية لنظرية الجهاد حيث تناول بالدراسة نظرية وطائف الدولة في المفها الحارجي.

٧ ـ الفصل التمهيدي ـ والذي يكون قسًا كاملاً في الرسالة ويبلغ قرابة مالة صفحة ـ هدفه بناه الإطار الفكري للتحليل، أو بعبارة أخرى التمويف بظاهرة الجهاد وتحديد مقوماتها الأساسية، وتقديم صورة ستكاملة لمبدأ الجهاد كما أرست دهائمه الأصول الفكرية وكما فهمه المسلمون خلال القرن الأول الهجري على وجه الحصوص. ومن ثم فهو يعالم الظاهرة، التمبيز بين غناف تطبيفات الظاهرة، التحبيز بين غناف تطبيفات الظاهرة، التحديد بوظافف الظاهرة، وهو يفرد لكل من هذه النواحي مبحناً مستقالًا.

٣ ... ويتقل الباحث عقب ذلك في القسم الأول من الرسالة ليقدم تنظيراً متكاملاً لظاهرة الجهاد كنظام فانوي بحدد إطار التعامل من جانب المدولة، وكمبدأ سياسي يرتبط بوطيقة الدولة. هذا القسم ــ الذي استخرق قرابة مائة وثلاثين صفيها الجهاد عادلة في المباحث على المناسب علم مكامل نظرية الجهاد والتي غير مسبوقة ، بل وطل هذا التقسى ــ كيا ذكر الباحث ــ يتل أحد أهم أسباب عدم تكامل نظرية الجهاد والتي لا تزال ــ من هذا الجانب ــ موضح خلاف حاد بين العلم، والفقهاء لم تشرر تائجه بعد، ولذا فقد بلل الباحث في هذا القسم جهداً ملحوظاً في عملته لتقديم نظام قانوني لظاهرة الجهاد، من جانب في بعدها الثمريعي، ومن جانب في بعدها الثمارية من منطق النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، والتحليلات النصوص والمدارسات والنماذج التاريخية.

ع. وعقب تحليل ظاهرة الجهاد في الإسلام كوظيقة للدولة، وكنظام قانوني، يوكز الباحث في القسم الثاني حول ظاهرة الجهاد كسلوك سياسي، وعدد مجموعة التيم والأخلاقيات التي تُذلَف مبدأ الجهاد وتحكم استراتيجية التعامل العضوي بين المولة الإسلامية والدول فير الإسلامية.

و بي الحافة يقدم الباحث تصنيفاً للكتابات الماصرة في موضوع الجهاد، وخلاصة موجزة يحدد فيها
 نتائج دراسته وأهمية هذه الدراسة من حيث علاقتها بالإطار الفكري العام تتطور الأوضاع السياسية الماصرة.

٦ - وأخيراً، تأتي قائمة المصادر والمراجع والتي أثبتها الباحث مصنَّفه تصنيفاً تفصيلياً.

وهكذا فإن هذه المدرات تمثل في الواقع مرجماً أساسياً لكل من يريد فهم حقيقة مفهوم الجمهاد في الإسلام، إذ أنبا تقدم الإدراك الإسلامي الأصيل في صورة موجزة ومبسطة، بل وتضع الركائز الأساسية لإمكانية فهم تطور مفهوم الجهاد في العالم المناصر.

وهقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجيستير في العلوم السياسية بتقدير وممتازي.

0 0 0

# فهرس المجلدالشاني عشر ١٩٨٤

أولاً \_ الأبحاث:

| اسم المؤلف       | هنوان البحث                                | ٤ | ص         |
|------------------|--------------------------------------------|---|-----------|
|                  | الديمقراطية والعلوم الاجتماعية، دراسة      |   |           |
| السيد ياسون      | حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام.       | ١ | *Y - Y    |
|                  | وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل |   |           |
| تركي رابح        | الاستقلال ويعد الاستقلال.                  | Ą | £Y — 4    |
|                  | دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج وأسعار     |   |           |
|                  | المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات         |   |           |
| جعفر عباس حاجي   | لدولة الكويت.                              | ٣ | ነገለ 🗕 ነተተ |
|                  | تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان           |   |           |
| جودت أخد سعادة   | الدراسات الاجتماعية.                       | A | 146 101   |
|                  | فعالية نظام الاتصالات في بيت التمويل       |   |           |
| حامد بدر         | الكويقي: دراسة ميدانية وصفية تحليلية.      | ١ | 440 - 1AA |
|                  | مشاكل إدارة الأفراد في قطاع الأعمال        |   |           |
| رفاعي محمد رفاعي | الكويقي.                                   | ١ | 177 – 77  |
|                  | فلسفة الادارة اليابانية في إدارة الموارد   |   |           |
|                  | الإنسانية، ما الذي يكن أن تتعلمه الإدارة   |   |           |
| رفاعي محمد رفاعي | العربية متها.                              | £ | 114 - 44  |
|                  | التالج السياسية                            |   |           |
| عبدالغفار رشاد   | للرأي المام                                | ŧ | 177-117   |

| ص             | ٤ | عنوان البحث                                                                                       | اسم المؤلف                   |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V7 00         | £ | التعليم وتنزييف الوعي الاجتمساعي،<br>ودراسة في استطلاع مضممون بعض<br>المقررات الدراسية،           | عبدالباسط عبدالمعطي          |
| 144 - 1 - 4   | ۳ | السلطة والشرعية في الدول النامية.                                                                 | عبدالله سيد هدية             |
| 161 - 1-17    | ٧ | مشاكل القطاع التماوني الاستهلاكي في<br>مصر.                                                       | عبدالفتاح الشربيني '         |
| *1 - 14       | , | بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب<br>العربي ودورها الوطني، دراسة في التاريخ<br>الاجتماعي .      | عبدالمالك خلف التميمي        |
| 71 - 77       | ۳ | الإدمان الكحولي: المشكلة المراوغة.                                                                | عزت سيد إسماعيل              |
| YA — 4        | ŧ | الجوائب الايديولرجية والسياسية<br>والاجتماعية في الفكر العوبي.                                    | همر إيراهيم الخطيب           |
| 1-7-19        | ٧ | الاتمياه الراديكالي في علم الإجرام: مثالية<br>الفكر أم واقعيته .                                  | فهد ثاقب الثاقب              |
| 174 - 170     | ٤ | مستويات واتمهاهات الخصوبة والوفيات في<br>الأردن، ١٩٦٦، ١٩٧٦.                                      | فوزي سهاونة<br>كامل أبو جابر |
| 146 - 174     | ۳ | ثميين وترقية أعضاد الهيئة التدريسية بنجامعة<br>الكويت.                                            | مبارك سعود العبيدي           |
| 77 <b>–</b> 7 | ٣ | التمييزين الذكور والإناث وانمكاساته مل<br>وضع للرأة ودورها في المجتمع : مثال الأردن<br>والسودان . | عمدالعوض جلال الدين          |
| 140 144       | ١ | تحسين أساليب دميع بنود التقارير للاثية<br>المشورة.                                                | محمد صطية مطر                |
| ۳۰ – ۲۷       | ١ | الإطار النظري للمضاضلة بين نظم<br>المعلومات البديلة.                                              | محمد يوسف جيل                |
|               | 1 | الشخصية ونظرية التنظيم.                                                                           | مصطفى تركي                   |
| 72 - YF       | ۳ | التحليل العلمي للدعاية.                                                                           | نادية حسن سالم               |

ثانياً ... المراجعات:

| ص                | ٤ | عتوان للراجعة                                                                         | اسم المؤلف                                           |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  |   | صور المستقبل العربـي .<br>مراجعة : انطونيوس كرم                                       | إبراهيم سعداللين<br>اسماعيل صبري عبدالله<br>على نصار |
| **7 = *4*        | ۳ |                                                                                       | عن نصار<br>محمود عبدالقضيل                           |
|                  |   | الوجه الآخر للأوبك: المساعدات المالية<br>المعالم الثالث.                              | إبراهيم شحاته                                        |
| 4 140            | £ | مراجعة: محمد إبراهيم الحلوة                                                           |                                                      |
| PAY = 3.PY       | ۳ | التوبية بين المجتمع والجامعة.<br>مراجعة: بدر الممر                                    | أحد الفنيش                                           |
| 1.7 = 7.7        | £ | الاشتراكية والقومية.<br>مراجعة: محمد محمود ربيح                                       | أريك كام<br>فلاديمير فيشيرا                          |
| PYY = 33Y        | £ | اين خلدون.<br>مراجعة: عبداللطيف جيور                                                  | الكسندر ايفناتينكو                                   |
| 7A7 <b>–</b> 7A7 | ۳ | الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع<br>التقليدي والرادع النووي.<br>مراجعة: يوسف محمود | أمين هويدي                                           |
| 777 - 777        | ٧ | أصول الفروق بين الجنسين.<br>مراجعة: خالد الفيشاوي                                     | أرزولا شوي                                           |
| PFY = YYY        | ١ | الإحصاءات الاقتصادية في المملكة العربية<br>السعودية .<br>مراجعة : أبو بكر حسين        | بدوي خليل إبراهيم                                    |
| 3 FY _ AFY       | ١ | التغيرات الهكلية والتنمية الاقتصادية.<br>مراجعة: صالح ياسر حسن                        | پيوٽر کاربوش                                         |

| ص                | ٤ | عنوان المراجعة                                                              | اسم کلژلف           |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |   | الكويت ــ التغير التاريخي من منظور                                          | جاكلين إسماعيل      |
|                  |   | تاريخي .                                                                    |                     |
| V07 - AFT        | ٣ | مراجعة: سليمان خلف                                                          |                     |
|                  |   | التوجيه التربوي والمهني.                                                    | جان دريفيون         |
| 414 - 414        | ۳ | مراجعة: قاسم علي الصراف                                                     |                     |
|                  |   | الدول الصغيرة والنظام الدولي، الكويت                                        | حسن الإبراهيم       |
|                  |   | والحليج .                                                                   |                     |
| PFF - AVY        | ¥ | مراجعة: عبدالرضا أسيري                                                      |                     |
|                  |   | أفريقيا والشيوعية الدولية.                                                  | ديفيد البرايت       |
| FeY - 757        | ١ | مراجعة: أحمد ثابت                                                           | -2.                 |
|                  |   | التخطيط الدراسي.                                                            | راضى الموقفي        |
|                  |   | مراجعة: عيسى الجراجرة                                                       | ذوقان حبيدات        |
|                  |   |                                                                             | كايد عبدالحق        |
| Ann - Ans        | ١ |                                                                             | عمد إبراهيم         |
|                  |   | في سبيل ارتقاء المرأة.                                                      | روجيه جارودي        |
| YYY Y14          | ٤ | مراجعة: تركي علي الربيعو                                                    |                     |
|                  |   | الانحياز لاسرائيل: علاقات امريكا                                            | ستيفن جرين          |
|                  |   | السرية مع اسرائيل المحاربة                                                  |                     |
| YEA - YE0        | £ |                                                                             |                     |
|                  |   | القانون الدولي العام.                                                       | عبدالقادر القادري   |
| 77X - 77°        | £ | مراجعة: محمد الصوقي                                                         |                     |
|                  |   | التبشير في منطقة الخليج العربي: دراسة في                                    | عبدالمالك التميمي   |
|                  |   | التاريخ الاجتماعي والسياسي.                                                 | Q-1                 |
| 777 - 777        | ۲ | مراجعة: محمد محمود ربيع                                                     |                     |
|                  |   | الثقافة المربية في الجزائريين التأثيروالتأثر.                               | عبدالمالك مرتاض حسن |
| PYY - YAY        | ۳ | التعاقة العربية في اجزائر بين التامير والتامر.<br>مراجعة: عبدالمالك التميمي | حبدالمات مردحن حسن  |
|                  | • | الراجعة: طيستنت التميمي                                                     |                     |
|                  |   | التقاليد والعادات التونسية.                                                 | عثمان الكعاك        |
| 437 <b>—</b> F07 | ٣ | مراجعة: محمد رجب النجار                                                     |                     |
|                  |   |                                                                             |                     |

| ص         | ٤   | هنوان المراجعة                              | اسم الزلف                               |
|-----------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |     | الأوضاع الإقطاعية في فلسطين في العصر        | عماد الجواهري                           |
|           |     | الحديث: تقويم الأشارها الاجتماعية           |                                         |
|           |     | والسياسية ــ فلسطين من الفتح العثماني       |                                         |
|           |     | حتى الغزو الصهيوني.                         |                                         |
| T+7 - 14T | Y   | مراجعة: طاهر التميمي                        |                                         |
|           |     | قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم | عواطف عبدالرحن                          |
|           |     | الثالث.                                     |                                         |
| 770 - 777 | ٤ . | مراجعة: توليق أبو بكو                       |                                         |
|           |     | القرية وسوسيولوجيا الانتقال إلى السوق.      | قرج الله ديب                            |
| 777 - 777 | A   | مراجعة: سمراء أحمد عثير                     |                                         |
|           |     | التكنولوجيا بين من يملك ومن مجتاج.          | فلاح جبر                                |
| 74 771    | ¥   | مراجعة: سليمان شعبان القنسي                 |                                         |
|           |     | مقالات في الإناسة.                          | کلود شتراوس                             |
| 444 — 44A | ٣   | مراجعة: يوسف أبو ليل                        |                                         |
|           |     | البترول العراقي بين السيطرة الأجنبية        | محمد أزهر السماك                        |
|           |     | والسيادة الوطنية.                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 777 — 777 | ١   | مراجعة: عمد علي داهش                        |                                         |
|           |     | الإعلام الخليجي: دراسة في إعلام دول         | محمد العويتي                            |
|           |     | مجلس التعاون الخليجي.                       | quo .                                   |
| 45 414    | ۳   | مراجعة: إسماعيل عبدالفتاح                   |                                         |
|           |     | التعريب وتنسيقه في الوطن العوبسي.           | محمد المنجى الصيادي                     |
| 137 - 757 | A   | مراجعة: أحمد همتار عمر                      | * *                                     |
|           |     | معاوك الثورة الريفية.                       | محمد بن عزوز حکیم                       |
| 777 - 777 | £   | مراجعة: محمد علي داهش                       |                                         |

| ص           | ٤ | عنوان المراجعة                            | اسم المؤلف          |
|-------------|---|-------------------------------------------|---------------------|
|             |   | الخلمة الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة  | عمد قباري           |
|             |   | والشباب.                                  |                     |
| 411 - 4.A   | ŧ | مراجعة: عبدالفتاح عثمان                   |                     |
|             |   | المنهج للبحث العلمي.                      | مذحت الديب          |
| 777 - 777   | £ | مراجعة: محمد قاسم                         |                     |
|             |   | الحركات القومية الحديثة في ميزان الإسلام. | متير محمد تجيب      |
| 754 - 75.   | ٣ | مراجعة: أحمد البغدادي                     |                     |
|             |   | التخطيط الديناميكي للاستثمار.             | م . هد. دور         |
| Av. — AAA   | 1 | مراجعة: أحد حداله السمان                  |                     |
|             |   | المرأة والتنمية والتغييرات الاجتماعية     | ناصر ثابت           |
|             |   | المرافقة: دراسة إجتماعية ميدانية على عينة | عمر مبت             |
|             |   | من المنملات بدولة الإمارات العربية        |                     |
|             |   | المتحادة .                                |                     |
| 747 - 774   | ٧ | مراجعة: كافية رمضان                       |                     |
|             |   | أوليات الاختيار بين الانجليزية الأمريكية  |                     |
|             |   | والانجليزية البريطانية.                   | نائسي سلامة،        |
| PF7 - YY7   | ۳ | مراجعة: مادلين هجان                       | ماري خالي           |
|             |   | العلوم الاجتماعية وتدريسها.               | يوسف القاضي         |
| **** - **** | ٤ | مراجعة: حسين حدي الطويجي                  | ,                   |
|             |   |                                           | ثالثاً _ المناقشات: |
|             | ۳ | التاريخ الجديد والحقائق الخطرة            | خلدون حسن النقيب    |
|             |   | العرب والثقافة والتاريخ، حوار             | فؤاد حسن زكريا      |
| •           |   | مع فكر عبدالله العروي في ضوء              |                     |
| ****        | 4 | كتابه الأخير                              |                     |

استدراك

وردت في العدد السابق من مجلة العلوم الاجتماعية (خريف ١٩٨٤) مجموعة من الأخطاء الطباعية نشيتها فيما يلي:

| الصواب                  | the l              | مطر      | رقم الصفحة |
|-------------------------|--------------------|----------|------------|
| التناقض                 | التناقص            | 0        | •4         |
| الغرضى                  | الغرص              |          |            |
| الإداري                 | لإداري             | A        | 1+4        |
| والأف.م                 | والأف              | A        | 74.8       |
| التراكم عل ألصعيد       | التراكم الصعيد     | ¥+       | Yek        |
| الصقوة                  | الصفو              | 1.       | 704        |
| الأسائدة                | سائدا              | 14"      | 42.        |
| Saidl                   | انتط               | ŧ        | 737        |
| للمارضة                 | ال معارضة          | 2 من تحت | 77.7       |
| كنقطة                   | كنقط ة             | ۳ من تحت | ***        |
| والبناء                 | وابناء             | 13       | 777        |
| one-to-one relationship | on to relationship | 1.       | 777        |
| للزاح                   | المزاج             | 17       | 777        |
| To introduce this topic | As an Introduction |          | **1        |
| their                   | it's               |          | 777        |
| disabled                | is disabled        | 1.       | 441        |
| the                     | bte                | 11       | 441        |
| breeding                | breading           | 1+       | 441        |
| underhand               | crooked            | - 11     | 777        |
|                         |                    | • • •    |            |

| رقم الصفحة | سطر | المُعلماً ا     | الصواب           |
|------------|-----|-----------------|------------------|
| 441        | ۱۳  | political       | any political    |
| **1        | 17  | humper          | pamper           |
| 777        | 17  | anrrowly        | nacrowly         |
| ***        | 1   | identical       | cquivalent       |
| ***        | ۳   | few amount      | little           |
| ***        |     | acid then       | acid and then    |
| ***        | 11  | view point      | point of view    |
| 777        | 14  | not to be fully | not fully        |
| ***        | 11" | varied          | vary             |
| TTY        | 16  | efforts         | effort           |
| ***        | 13  | therap          | therapy          |
| 777        | 17  | the             | his              |
| AAA.       | Y   | ELURSIVE        | ELLUSIVE         |
| ***        |     | at present      | and at present   |
| TYA        | Α   | WHO             | the WHO          |
| ***        | A   | and so forth    | etc,             |
| 444        | 1.  | of              | to               |
| TYA        | 11  | found           | find             |
| 444        | 16  | Ethyl           | ethyl            |
| TYA        | 10  | denominator     | Ingredient       |
| TTA        | 17  | damages         | harmful effects  |
| ***        | 14  | On              | After            |
| ***        | 34  | relief          | and relief       |
| TYA        | 11  | of              | from             |
| 774        | **  | Alcohol demages | Damages due to   |
| 444        | **  | are many        | alcohol are many |
| TTA        | 44  | Liver           | liver            |
| 444        | YY  | disturbances    | disturbances     |
| 444        |     | Literature      | literature       |
| 777        | Y   | gaterd          | gathered         |
| 171        | ۳   | litercy         | literacy         |
| 777        |     | attain          | obtain           |
| 177        |     | Kev             | key              |

| الصواب         | [hd.)            | م المقحة سطر |      |
|----------------|------------------|--------------|------|
| provide        | pravied          | 7            | rrr  |
| demands        | demands          | ٧            | ***  |
| demands        | demanads         | ٧            | ***  |
| about          | for              | v            | 344  |
| will be useful | would be ueseful | 4            | TT 5 |
| bigher         | higer            | 9            | TTE  |
| purpose        | регроѕе          | 4            | TTE  |
| perceptions    | prexptions       | 10           | 771  |
| meet           | meets            | 1.4          | 77"1 |
| accesible      | acceisble        | Y1           | 778  |



# Journal for Arab & Islamic Studies

Editor: Samir A. Rabbo

THE SEARCH is an academic forum which deals with Arab and Islamic affairs.

The Search is published quarterly by The Center for Arab and Islamic Studies, an independent, nonprofit institution.

The Search is distributed worldwide.

All academic articles, literary and art works that deal with Arab and Islamic affairs are welcome.

Subscriptions to The Search are \$12.00 for students. \$25.00 for institutions, and \$15.00 for individuals. For overseas subscriptions add \$6.00 for postage.

All Correspondence should be directed to:

# THE SEARCH

P.O.Bex 543 Brattleboro, Vermont #5301

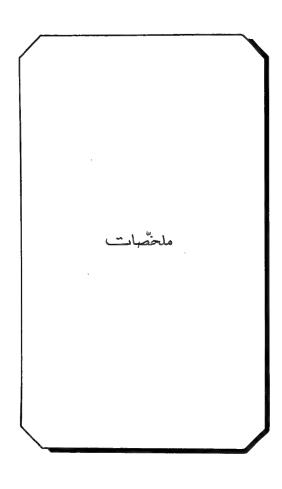

# THE POLITICAL CONSEQUENCES OF PUBLIC OPINION

Abdul Ghaffar Rashad

This paper discusses the most important factors affecting public opinion and its political concequences. These factors can be divided in two categories. The first category constitutes ethe climate of public opinions. It includes: events and the perception of these events as portrayed in the mass media, the socio-economic structure, and the characteristics of political system. The second category refers to the types of political action which reflect the preferences of citizens. These may be direct, or indirect. Direct actions include elections, demonstrations, revolutionary movements, and violence. Indirect actions take place through organized channels, such as, parties, interest groups, parliaments, etc...

The essential prerequisite for the political consequences of public opinion is to establish effective organized channels, participate political culture, and an informed, educated and active citizen.

# THE PHILOSOPHY OF JAPANESE MANAGEMENT REGARDING HUMAN RESOURCES

Rafie M. Fefaie

Japan, a nation without any significant mineral or energy resources, clearly understand that, in most Japanese companies, human assets are considered to the firm's most important and profitable assets in the long run. This management orientation is supported by a well-integrated system of strategies and techniques that translate the abstract concept into reality.

The evidence strongly suggest, however, that the key elements of Japanese management practices are not unique to Japan and can be successfully transplanted to other cultures. We can learn from the Japanese lesson that it is not enough to build a system. Those selected to run the system must also have the ability to understand how the system works and must be willing to take the steps necessary to keep it working, even if that requires some personal sacrifice.

# EDUCATION AND FALSIFICATION OF CONSCIOUSNESS A CONTENT ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL COURSES IN EGYPT

Abdel Basset A. El-Muty

### Introduction:

No Society can pensist without its own system of education. Education has two main functions: the production of skills necessary for running the economy, and the formation of values, methods of thinking and social consciousness of individuals.

Consequently one of the crucial issues for any established system of power is the successful reproduction of such individuals whose consciousness do not negate the potentialities of the prevailing system of social power. The aim of the study is to investigate the second function, to show how an educational system can control the process of consciousness formation.

## Framework:

Consciousness is a social product. It is a perception and conception of social reality, in particular, the social relations of production and the distribution of wealth and political power, The following methods were used:

- (a) A content analysis of some books and courses at the primary level.
- (b) A historical analysis of the roots of the educational system.

## Findings:

Analysis of data showed that the changes in books and courses introduced during the period of the open door economy policy (ELINFITAH) assert a positive orientation towards: consumption rather than production, individual values and interests rather than collective values and interests, economic dependence rather than independence, capital rather than labour, the USA rather than socialist societies and finally, towards class differences rather than social equality.

# PERSONALITY AND ORGANIZATION THEORY

Mostafa A. Torki

This study tries to clarify the relationship between the human personality and formal organization. The main inquiry has been into range of differences between a particular set of needs and the requirements of the job itself, as well as the overall organizational climate.

The classical, neoclassical, modern and integrative models are discussed. The classical and neoclassical theories have in common the use of global theory of personality as a premise upon which an organizational structure is designed. Modern theory follow quite the same logic, although they are based on a different initial redundant premise. The various integrative approaches attempt to synthesize the various one-sided views in a single framework or single integrative approach which is considered to be a more accurate model of functional organization.

# THE IDEOLOGICAL, POLITICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE ARAB TECHNOLOGICAL THOUGHT

Omar El-Khatib

One can observe that most of Arab technological thought in the last decade has been focused on the economic aspect of technology and especially on the question of the so-called «transfer» of technology, and development based on technology. Other aspects of the issue such as the ideological, political, social, pedagogical... etc were marginally and partially treated, or even neglected.

Despite the unquestionable importance of the economic aspect of technology, there can be no justification for the neglect of the other issues for technology, it is well known, is not a pure economic-technical concept, isolated from the ideological and social environment. Furthermore, the economics, as one of the social sciences, is closely related to the other social sciences, such as politics and sociology.

This article reviews the available Arab writings on the above-mentioned aspects of technology, analysing, discussing and criticising some of these writings, with the hope of paving the way for more extensive, deep and serious treatment of the subject.

### JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

### **English Edition**

### No. 1 (1982)

Basha, The Optimal Size of An Industrial Establishment for a Developing Country.

Al-Qudsi, Income Distribution in Kuwait. Harris & Harik, Export Subsidies, Countervailing Duties and the Terms of Trade. Karam. Major Characteristics of the Iraci Economy from the Middle of the Nineteenth Century to 1958. Salah. Financial Intermediation and Economic Development in Jordan. Wahba, Foreign Investment Policies and Technology Acquisition Strategies in Comparative Perspective: the Case of Canada, El-Sheikh, An Econometric Analysis of the Demand For Money in Egypt (1940/50-1967/68), Sen, Women, Employment and Development: Two Case Studies.

### No. 2 (1982)

Khader, The Social Impact of the Transfer of Technology in the Arab World Saleh, The Relationship Between Self Concept and School Achievement of Paralytics. Powell, The Expanding Role of Social World in Kuwait. Barakat, The International Broadcasting Audiences in Kuwait. Ghazzawy. The Role of Science and Technology in the Field of Social Service, Sakri, The American Presidency and International Crisis. Dhaher, Bureacracy and Alienation: the case of the Students in the Arabian Gulf States.

To be published soon, English Edition No. 3, 1983

|   | - The Conference on Democracy and Education in Egypt                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | SPECIAL REPORTS:                                                                                        |
|   | Israel                                                                                                  |
|   | Reviewed by: A. Jabour     S. Green, Taking Sides: America's Secret Relations with a Militant           |
|   | - A. Egnatinco, Ibn-Khaldun                                                                             |
|   | — A. Qadiri, International Public Law                                                                   |
|   | M. Hakim, Rural Revolutionary Struggles                                                                 |
|   | Reviewed by: T. Abu-Bakr  — M. Al-Deeb, The Methrodology of Scientific Research  Reviewed by: M. Qassim |
|   | World                                                                                                   |

# Contents

VOL. 12 No. 4 **FALL 1984**  ARTICLES: The Ideological, political and Social Aspects of Arab Technological Thought ..... ..... Omar El-Khatib - Personality and Organization Theory ..... ...... Mustafa A. Torki Education and Falsefraction of Consciousness: A Content Analysis of Primary School Courses in Egypt ..... ...... Abdel Basset A. Elmuty Philosophy of Japanese Management regarding Human Resources ... - The Political Consequences of Public Opinion ..... ...... Abdul Ghaffar Rashas DISCUSSIONS: - The Revolutionary Concepts of the Arabs ...... ...... Khaldoun H. Al-Nageeb BOOK REVIEWS: - I. Shihata, The Other Face of OPEC: Financial Assistance to the Thord World ..... ...... Reviewed by: M. Helwa - E. Kam & F. Fishiera, Socialism and Nationalism ...... Reviewed by: M. Rabie - M. Ghabari, Social Work: Family, Children and Youth care ......... Y. Al-Qadhi, Teaching the Social Sciences ....... ...... Reviewed by: H. Tobii - R. Garoudi, In the Way of Women's Development ..... ...... Reviewed by: T. Rabieo

# NOTE TO THE READER

Journal of the Social Sciences is a bilingual (Arabic - English) quarterly. Both edition used to be published in one volume until (1981). When the English Edition of the Journal began to be published seperately.

The English Edition was meant to be an Occassional edition, but begining with No.3, (1983) it will be published annually on a regular basis at the end of each year. Subscription rates will be simillar to those of the Arabic. Edition.

The Editor

Sale price in Kuwait and the Arab World KD (0.350) or equivalent.

☆ Opinions expressed in this journal are solely those of their authors and do not reflect those of the Editorial Board, the consultants or the publisher.

# Subscriptions:

- ☆ For individuals KD. 2.000 per year in Kuwait, KD. 2.500 or equivalent in the Arab World (Air Mail): S.U.\$ 15 for all other countries (Air Mail). Student rate is half the normal prices.
- \* For public and private institutions S.U \$ (40) (Air Mail).
- ☆ Articles in the JSS are abstracted by Sociological Abstracts Inc. and
  International Political Science Abstracts.

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Abbreviated: JSS
Published by KUWAIT UNIVERSITY

An academic quarterly publishes research papers in the various fields of the social sciences.

CHAIRMAN:

MOUDHI A. AL-HAMOUD

EDITOR:

KHALDOUN H. AL-NAQEEB

MANAGING EDITOR:

ABDULRAHMAN F. AL-MASRI

EDITORIAL BOARD:

ASA'D M. ABDUL RAHMAN.

ALI K.AL-KAWARI.

BADER O. AL-OMAR. FAHED M. AL-RASHED.

KHALDOUN H. AL-NAQEEB-Editor.

MOUDHI A. AL-HAMOUD.

MOHAMED J. AL-ANSARI.

OSAMA ABDUL RAHMAN.

SHAMLAN Y. AL-ISSA.

Address all correspondence to the Editor Journal of The Social Sciences

Kuwait University, P.O.Box 5486 - Safat, Tel. 2549421 / 549387 TELEX 22616 KUNIVER, KUWAIT

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

No. 4 - Vol. 12 - Winter 1984 / 1404 H

Published by KUWAIT UNIVERSITY

طبع وتصميم ذات السلامل للطباعة والنشر ـ الكويت